

# مسرحية للأطفأل

9

= مغامرة في المدينة الأسطورية = مغارة الحواديت











دار سما للنشر والتوزيع جمهورية مصر العربية 15 ش يوسف الجندي متفرع من شارع البستان – باب اللوق – القاهرة تليفون: 201271919100 + 202 44517300 + email: samanasher@yahoo.com

Web-site: publishing@sama-publishing.com

#### مستر كوكب

أيمن فتيحة

الطبعة الأولى: أبريل 1443 هـ - 2022 م

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية دار الكتب المصرية فتيحة ، أيمن مستر كوكب القاهرة: سما للنشر والتوزيع، 2022 - 160 ص؛ 13.7×19.5 سم رقم الإيداء: 1922/14271

تدمك 2-519 - 781 - 519 - 978

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار «سما» للنشر يحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابى من الناشر فقط.

التنفيذ الفني



للاستشارات وخدمات النشر ali@daraj–eg.com

مستر کوکب ایمن فتیحة

## تحذير قانوني

غير مسموح بإعادة نشر النصوص المسرحية التى يتضمنها هذا الكتاب كليا أو جزئيا، وغير مسموح بعرضها مسرحيا أو معالجتها دراميا لأى وسيلة إعلامية أو وسيط فنى آخر غير المسرح دون الرجوع إلى كاتب ومؤلف هذه النصوص والحصول على موافقة كتابية وتنازل قانونى منه لذلك، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لقانون حق المؤلف.

للتواصل مع المؤلف / أيمن فتيحة

Whats app: 201113881199

e-mail: ayman\_fteha@yahoo.co.uk

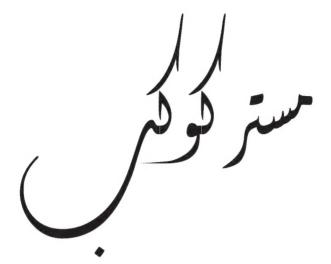

نص مسرحى للأطفال

تأليف: أيمن فتيحة



## أهداف النص المسرحي:

يهدف النص إلى توضيح أهمية كوكب الأرض بين الكواكب، فهو يحوى الحياة ، والحياة الذكية بالتحديد ، وتنبع أهمية الكوكب من وجود الأديان التي أخص الله بها عباده ليهديهم قواعد الخلافة على الأرض ، وأن هذه الأديان (اليهودية والمسيحية والإسلام) لها رؤى متشابهة فيما يخص قواعد التعامل بين البشر و تمجيد الرب وتوحيده ، وإتباع الأديان أرسي قواعد الإستقرار وتراكم المعارف مما عظم دورالعلم الذي حول حياة الإنسان البدائية إلى حياة متطورة، مع إلقاء الضوء على علماء العرب الذين أثروا في حياة الإنسانية وكانت إختراعاتهم وإكتشافاتهم العلمية سبباً في إختراعات وإكتشافات أكبر ، والعلم أدى إلى الحلم ، فالحلم هو بداية كل طريق وبداية كل فكرة ، ومع التكنولوجيا أصبحت الأحلام ممكنة ، ولكن الحلم يحتاج إلى الحرية ، فلو لا الحرية لن يستطيع الإنسان بوجه عام أن يحلم أو يحقق حلمه ، الدين والعلم والحلم والحرية هي صفات هذا الكوكب التي تؤهله لأن يكون أجمل كوكب في مجموعته الشمسية



#### ملخص العمل:

يحضر إلى كوكب الأرض كائنان فضائيان راكبان تاكس فضائي وهما في الأصل أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة مستر كوكب أو أحسن كوكب، وذلك لتقييم الحياة على الأرض وإعطائها درجات ، يفاجئان بخوف الناس وهربهم منهم لـولا بعض الأطفال الذيـن كانوا في طريقهـم لحفل تنكري وظنوا أنهما من المدعويين للحفل ، يذهب الجميع للحفل التنكري ويشاهدون الإنسان الأول وإكتشافه للنار وإختراعه للعجلة حتى وصلنا لمسترجون دانلوب الذي إخترع الإطار المطاطى للسيارات عام 1845 م، ثم نتعرف على عباس بن فرناس ومغامرته التي فتحت الباب لأن يطير الإنسان بما وصل إليه الأخوان رايت وصناعتهم للطائرة ، وهكذا نلقى الضوء بصورة غير مباشرة من خلال حضور الحفل التنكري ، ثم تتوالي الأحداث لنتعرف على أهمية كوكب الأرض وفوزه بأحسن كوكب لأن عليه الدين والعلم والحلم والحرية.



(تم تنفيذ هذا النص المسرحى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعنوان: (أجمل كوكب) يناير ٢٠١٥ م – إنتاج جامعة الملك عبد العزيز ، من إخراج: فيصل الشناوى)



#### نص مسرحى للأطفال

تأليف: أيمن فتيحة

#### المشهد الأول

تهبط سفينة فضائية على المسرح وينزل منها ثلاثة كائنات فضائية هم السائق وميس إليان ومستر آن نون ، ويتحركون بصورة نمطية

إليان: (للسائق) أنت متأكد إن هو ده كوكب الأرض؟

السائق: طبعاً .. دى عاشر مرة أشتغل على الخط ده

آن نون: خط إيه ؟

السائق: خط كوكبنا - كوكب الأرض .. مش أنتم لقتونى واقف بالمركبة الفضائية وبأنادى: كوكب الأرض واحد ..







إليان: خلاص .. تقدر تسيينا نشوف شغلنا

السائق: مش لما تدفعوا الأجرة ؟

آن نون: إحنا قلنا لك إنك حتقبض من إدارة مهرجان ملك جمال الكواكب

السائق: وافرض رجعت كوكبنا وما رضوش يقبضوني؟

إليان: مش المفروض إنك ترجع غير لما إحنا نخلص مهمتنا

السائق: على كدة بقى أنا لازم أشغل عداد المركبة الفضائية .. آه علشان الوقت ده كله له تمن

آن نون: ما تقلقش يا أسطى .. حقك حيوصلك بالكامل

السائق: طيب ..حاروح أركن المركبة في أي كوكب قريب ولما تخلصوا إدوا لي رنة وأنا آجي آخدكم

إليان: بس روح كوكب يكون فيه شبكة

السائق: ما أنا كل شوية حأتصل بيكم علشان لو يعنى رصيدكم خلص

آن نون: ما تشغلناش يا عم الأسـطى من فضلك .. إحنا عاوزين نركز في شغلنا كلجنة لتحكيم مسابقة أجمل كوكب

إليان: أيوه .. محتاجين وقت علشان نحدد إذا كانت الأرض تستحق لقب أجمل كوكب وإلا كوكب تانى من المشتركين في المسابقة

السائق: طيب بالإذن أنا بقى علشان أنا كده واقف فى المنوع وسكان الارض دول عندهم ونش غلس قوى وممكن يكلبشونى .. أنا مش عارف ليه سكان الأرض ما يعملولناش موقف مخصوص بالمركبات الفضائية ؟

آن نون: لأنهم ما يعرفوش إننا بنزورهم

السائق: مين إلى قال كده؟ .. طيب ده أنا شفت أربع أفلام في السائق: السينما بيوصفوا حياتنا كأنهم زاروا كوكبنا وعاشوا معانا

إليان: هو أنت بتعرف تعيش وسلط سكان الأرض دول من غير ما يعرفوك؟

السائق: أيوه صحيح .. كنت حأنسى .. أنتم لازم تتنكروا علشان تعرفوا تتحركوا براحتكم من غير ما يخافوا منكم

آن نون: أنا مش حأغير شكلي





السائق: (یخرج حقیبة من المرکبة الفضائیة) عموماً أنا حأسیب لکم ملابس التنکر دی علشان أنا متأکد إنکم حتحتاجولها

إليان: مستحيل .. وأنا كمان مش حأغير شكلي

السائق: براحتكم .. الملابس أهيه .. بعد إذنكم

(يركب السائق المركبة الفضائية ويغادر بها المسرح)

آن نون: تعالى نبدأ نتكلم مع سكان كوكب الأرض ونتعرف على أفكارهم

(تدخل سيدة ومعها طفل يحمل حقيبة مدرسية)

السيدة: قلت لك يا حبيبي مفيش حاجة إسمها عفريت

الطفل: لكن يا ماما أنا شفت عفريت قبل كده

السيدة: شفت عفريت ؟ فين ؟

الطفل: في فيلم في السينما

السيدة: (ضاحكة) ده مش حقيقى طبعاً .. في الفيلم ممكن تشوف حاجة غريبة ومدهشة علشان تتسلى



الطفل: تقصدى إننا مش ممكن نقابل فى الحقيقة حاجات غريبة ؟ .. يعنى مش ممكن نشوف عفاريت ؟

السيدة: طبعاً مــش ممكن .. لأن العفاريــت موجودة بس في الحواديت

(تربت إليان على كتف السيدة من الخلف)

إليان: لو تسمحى .. ممكن كلمة

(تخاف الأم بشدة وتغمى عينا الطفل)

السيدة: (للطفل) أنت قلت يا حبيبى إنك شفت عفريت قبل كده فين؟

الطفل: في السينما .. بس أنتى ليه مغمية عنيه ؟

السيدة: علشان تفتكر كويس .. ما قالوش فى السينما يعنى إننا ممكن نقابل العفاريت دول فى مكان تانى ؟

الطفل: إزاى يا ماما ده ممكن يحصل ومفيش حاجة أصلاً إسمها عفريت ؟





السيدة: (بخوف) طيب تعرف تجرى معايا وبسرعة نرجع

البيت ؟

الطفل: بس انا كنت رايح المدرسة

السيدة: ماهو إحنا لازم نهرب من العفاريت

الطفل: أنتى طبعاً بتهذرى علشان العفاريت موجودة بس في

الحواديت

(تخرج الأم وطفلها مسرعين في خوف)

إليان: سكان الأرض خايفين مننا يا آن نون

آن نون: طیب ما تروحی یا صدیقتی إلیان تغیری شکلك و تتنكری

إليان: وليه أعمل كده لوحدى ؟

آن نون: علشان تعرفى تتكلمى مع سكان الأرض براحتك

إليان: وهو إحنا جايين من كوكبنا علشان أنا بس إللي أتكلم ؟

آن نون: خلاص .. تعالى نتكلم مع الشخص إلى جاى هناك ده وإذا فشلنا نبقى نتنكر إحنا الإتنين

(يدخل شخص يتحدث في التليفون المحمول وهو مجهد للغاية)

الشخص: (فى المحمول) أنا من حقى آخد أجازة .. (يتثاءب) أنا بقى لى أكتر من يومين مانمتش

إليان: ممكن نتكلم معاك كلمتين؟

الشخص: (يخاف – في المحمول) شفت قلة النوم عملت فيا إيه ؟ .. بقيت أشوف خيالات وأشباح .. لأ وبيتكلموا كمان

آن نون: كلامنا معاك مهم لك ومهم لنا إحنا كمان

الشخص: (يغلق الهاتف) أنتم مين ؟

إليان: إحنا جيرانك

الشخص: جيراني إزاى وأنا مش ساكن هنا ؟

آن نون: إحنا سكان كوكب قريب منك

الشخص: آه .. العمارة الفوشيا إلى جنبى .. على فكرة الورشة إلى عندكم دى مزعجة قوى





إليان: مش عارف يعنى إيه سكان كوكب تانى ؟

الشخص: يعنى أنتم مش بنى آدمين ؟

آن نون: يعنى إيه بنى آدمين ؟

الشخص: يعنى أنت مش إنسان زيى ؟

إليان: إحنا كائنات غريبة عنكم تسكن كوكب قريب منكم

الشخص: (لنفسه) ما هو إما أنا نايم وبأحلم وده كابوس .. وإما أنا صاحى وبأحلم وبرضه ده كابوس

آن نون: (یضع یده علی کتفه بعنف) ممکن نتفاهم یا جنتل

الشخص: آى .. ضربة زى دى لو أنا كنت نايم كانت صحتنى .. يبقى إلى أنا شايفه ده حقيقى

إليان: بالظبط كده

الشخص: يبقى لازم آخد ديلى فى سنانى ويافكيك (يجرى خارجاً) إلحقونى

آن نون: نادى على واحد إسمه فكيك .. إيه رأيك لو حاولنا نتفاهم مع فكيك ده ؟



إليان: لأ .. إحنا فعلا لازم نتنكر يا آن نون

آن نون: الظاهريا إليان مفيش أدامنا غير كده

إليان: تعالى نلبس الهدوم إلى فى الشنطة يمكن نقدر نتفاهم مع سكان كوكب الأرض

آن نون: وتعالى نراقب الأشـــخاص إلى جايين هناك دول يمكن نفهم حاجة من تصرفاتهم

(یخرج کل من إلیان و آن نون بینما یدخل ثلاثة أطفال ومع کل منهم لوحة رسم فارغة وأدوات رسم ، وهم: أحمد (مسلم) و مینا (مسیحی) و یعقوب (یهودی) .)

أحمد: إيه رأيكم في المكان ده ؟

مينا: جميل جداً

يعقوب: أنا شايف إنه أحسن مكان ممكن نرسم فيه براحتنا

أحمد: صديقى مينا .. صديقى يعقــوب .. إحنا إتفقنا نطلع رحلة رسم لكننا ما حددناش حنرسم إيه

مينا: إقترح علينا يا أحمد





أحمد: تعالوا نفكر مع بعض

يعقوب: أنا شايف إننا نرسم فكرة واحدة علشان نشوف إحنا مختلفين في إيه

مینا: أنا یاما رسمت طیور وأشجار وناس وصحرا وأنهار .. أنا عاوز المرة دى فكرة أصعب من ده كله

أحمد: وليه ما نرسممش كل ده فى رسمة واحدة .. أقصد أننا نرسم الحياة

یعقوب: فکرة رائعة یا أحمد .. أنت مسلم ومینا مسیحی وأنا یهودی .. إیه رأیکم لو کل واحد مننا رسم الحیاة زی ما بیشوفها .. یا تری کل لوحة حیبقی شکلها إیه؟

مينا: ياه شايفين جزع الشجرة إلى هناك ده ؟ .. واضح إنه من مئات السنين

أحمد: طيب ما الصخرة الكبيرة إلى جنبه أكيد عمرها آلاف السنين

يعقوب: أنتم بتتكلموا عن الشـــجر والحجر .. يا ترى من آلاف السنين كان إيه حال البشر؟



(بقعة ضوء على كل منهم وهو يضع بعض الخطوط على لوحته)

مينا: (مفكراً) كانت الدنيا تعيش فى الظلمات .. من يسرق .. ومن يقتل و من يكذب أو يخون

أحمد: (كأنه يكمل) فأرسل الله الرسل وأوصاهم بهداية البشر

يعقوب: أنزل الله على نبينا موسى التوراة أو العهد القديم

مينا: وأنزل على السيد المسيح عيسى عليه السلام الإنجيل أو العهد الجديد

أحمد: وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم

يعقوب: أوصى الله نبينا مـوسى وصاياً عشرة .. أولها أنا الرب إلهك لا يكن لك إله غيرى

مينا: وأكدها السيد المسيح وقال: (إنى ما جئت لأنقض بل جئت لأكمل) .. وقال: (وصية جديدة أوصيكم بها .. أحبوا بعضكم بعضا) .. ومن وصايا المسيحية العشرة .. لا يكن آلهة أخرى أمامي





أحمد: ثم جاء الإسلام متمماً لرسالة نبى الله موسى ونبى الله

عيسى عليهما السلام وقال الرسول محمد صلى الله عليه

وسلم: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)

يعقوب: أنا هو الرب إلهك لا يكن لك إله غيرى

مينا: لا يكن آلهة أخرى أمامي

أحمد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه

يعقوب: لا تنطق بإسم الرب إلهك باطلا

مينا: لا تنطق بإسم الرب إلهك باطلا .. وفي الصلاة (ليقدس إسمك)

أحمد: تبارك إسم ربك ذي الجلال والإكرام

يعقوب: أكرم أباك وأكرم أمك

مينا: أكرم أباك وأمك

أحمد: وبالوالدين إحسانا

يعقوب: لا تقتل

مينا: لا تقتل

أحمد: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

يعقوب: لا تزن

مينا: لا تزن

أحمد: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

يعقوب: لاتسرق

مينا: لا تسرق

أحمد: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم

يعقوب: لا تشهد الزور

مينا: لا تشهد على قريبك شهادة زور

أحمد: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا

يعقوب: لا تشتهى بيت قريبك ولا شيئاً من بيت قريبك

مينا: وأما التقوى مع القناعة فهى تجارة عظيمة





أحمد: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا

(يتجه كل من أحمد ومينا ويعقوب لمشاهدة اللوحات)

يعقوب: معقول إلى أنا شايفه ده ؟

مينا: التلات لوحات ما فيهومش إختلاف ؟

أحمد: لأن مصدرهم واحد .. رحمة الله التي أرسلها لهداية البشر

يعقوب: وفكركم ممكن نستفيد من اللوحات دى إزاى ؟

مينا: نقدر نغير وجه العالم

أحمد: العالم محتاج يشوف لوحاتنا ويعرف إن هدفها واحد بس ده بعد ما نعرف إحنا الحقيقة دى

يعقوب: تعالوا بينا نشوف مكان تانى نرسم فيه لوحات جديدة

مينا: و ياترى المرة الجاية حنكتشف إيه ؟

أحمد: المرة الجاية عاوزين العالم هو إلى يكتشف علاقتنا ببعض وتشابه الخطوط والألوان في اللوحات التلاتة. (تدخل إليان وآن نون ومعهما حقيبة ملابس التنكر)

إليان: دى أول درجة حأسبجلها لكوكب الأرض .. أن الله الخالق أرسل لسكان الكوكب الأنبياء والرسل

آن نون: وأنا كمان حأســجل درجة لكوكب الأرض .. لأن هداية الله نظمت حياة سكان الكوكب

إليان: طيب حنعمل إيه دلوقتي في المشكلة إللي إحنا فيها دي ؟

آن نون: أنتى دورتى فى الشنطة كويس ؟

إليان: أيوه .. ملابس التنكر موجودة (تخرج قطعة ملابس)

آن نون: (يقلب في الملابس ويرتدى البنطلون في رأسه) ما لقتيش كاتالوج طريقة الإستخدام؟

إليان: لأ

آن نون: یعنی مش حنعرف نتنکر ؟

إليان: أنا بدأت أحس بالفشل

(يدخل طفلان يشاهدان إليان وآن نون ويفرحان بشدة)

طفل 1: أنتم سايبينا و رايحين على فين ؟





إليان: أنت بتكلمنا إحنا ؟

طفل 2: إحنا من بدرى بندور عليكم

آن نون: بتدوروا علينا إحنا ؟

طفل 1: أيوه وما صدقنا لقيناكم

إليان: (بخوف) طيب إحنا مين ؟

طفل 2: أنتم أكيد لكم علاقة بمدرستنا ورايحين الحفلة التنكرية

آن نون: هه ؟! .. يعنى إيه حفلة تنكرية ؟

طفل 1: ده سؤال لواحد متنكر في صورة شخص ما بيفهمش

(الطفلان يضحكان .. إليان وآن نون يصطنعان الضحك)

طفل 2: وجبتوا الهدوم دى بقى منين ؟

إليان: أنهى هدوم ؟

طفل 1: هدوم سكان الفضاء دى إللى أنتم متنكرين فيها .. على فكرة حلوة قوى

طفل 2: (یجذبهم من ملابسهم) أجرتوها بکام دی ؟

آن نون: إحنا ممكن نديها لكم وأنتم تدوالنا ملابسكم

إليان: لغاية ما الحفلة التنكرية تخلص

طفل 1: (بفرحة) موافقين طبعاً

طفل 2: وإحنا حنجيب لكم ملابس على مقاسكم بالظبط

طفل 1: طيب ياللا بينا بسرعة أحسن نتأخر على الحفلة التنكرية

إظلام





#### نص مسرحى للأطفال

تأليف: أيمن فتيحة

#### المشهد الثانى

مظاهر إحتفالية .. يرتدى عدد من الأطفال ملابس لشخصيات مختلفة ، يدخل إليان وآن نون ، وطفل 1 وطفل2 ، يمر الإنسان الأول من أمامهم

آن نون: مین ده ؟

طفل 1: ده الإنسان الأول إلى كان بيسكن الكهوف من آلاف السنين

طفل 2: والحفلة دى مخصوص علشان عيد ميلاده

إليان: هيه .. يعنى حنولع في التورتة ونآكل الشمع؟

طفل 1: تقصد نآكل التورتة بعد ما نطفى الشمع





آن نون: (لإليان) وعرفتى منين حكاية التورتة دى؟

إليان: مرة التليفزيون بتاعى لقط مسلسل من كوكب الأرض وشفت عيد ميلاد .. المهم هو عنده كام سنة دلوقتى ؟

طفل 1: الإنسان مش بيحتفل بعيد ميلاده كل سنة

آن نون: أمال إيه .. كل ما يفتكر ؟

طفل 2: مع كل إختراع أو إكتشاف علمى الإنسان بيتولد من جديد

آن نون: على كده بتستهلكوا تورتات كتيرة .. لكن يعنى إيه كل إختراع أو إكتشاف علمى يبقوا عيد ميلاد للإنسان ؟

(إظلام .. يضاء المسرح على مستوى آخر .. يصارع الإنسان الأول حيواناً مفترساً حتى يفترسه الحيوان ، يدخل إنسان 1 فى فرحة ومعه إنسان 2 وإنسان 3 )

إنسان 1: من النهارده مفيش حيوان مفترس حيقدر يقرب منى

إنسان 2: إزاى و الحيوانات إفترست كتير من إخواتنا وجيرانا ؟

إنسان 1: أنا توصلت لإكتشاف خطير



إنسان 3: (ضاحكاً) إكتشفت إنك تقدر تهزم الديناصور ؟

إنسان 1: لأ.. لقيت حاجة كده سـميتها النار .. أهيه (يشير لهم على نار مشتعلة خلف صخرة)

إنسان 2: (بفرحة) أيوة .. أنا شفتها قبل كده في البرق إللي في السما

إنسان 3: تقصد البرق لما كان بيحرق الأشجار الجافة في الغابة ؟

إنسان 1: تقريباً كده

إنسان 2: لكــن جبتها إزاى دى هنا ؟ .. معقول يكون البرق نزل لغاية الصخرة بتاعتك دى؟

إنسان 1: إكتشفت كمان إنى لما أقرب حاجة من النار دى بتبقى هي كمان نار

إنسان 2: على كده بقى ممكن تدينى حتة نار أخوف بيها الوحوش إلى بتطلع علينا كل ليلة

إنسان 1: وحآخد بدالها إيه ؟

إنسان 2: حأديك جلد دب ممكن يدفيك في البرد

إنسان 1: موافق حأديلك حتة نار صغيرة





إنسان 3: وأنا كمان عاوز حتة نار أجربها .. ولما تخلص حأبقى آجى آخد منك تانى

إنسان 1: لكنى كده أخاف النار تخلص منى وساعتها حأتدفى بإيه

إنسان 3: خلاص .. أنا حأروح الغابة أجيب حتة نار من هناك

إنسان 2: مش يمكن لما نآخد منها ما تخلصش ؟

إنسان 1: طيب ساعدونى أجرب إلى أنا عملته علشان أوصل للنار دى

إنسان 2: إيه إللي أنت عملته ؟

إنسان 1: كنت بأحاول أهرب من ديناصــور .. رميته بصخرة كبيرة لكنها ما جاتش فيــه ووقعت على صخرة تانية طلعت شرارة كده زى البرق وكان جنبها أوراق أشجار جافة إتحولت لنار

إنسان 3: إحنا ممكن نكرر إللى حصل ده .. آدى الصخرة وآدى أوراق الأشجار الجافة

إنسان 2: لكن فيه حاجة صعب نجيبها علشان نكمل التجربة



إنسان 1: إيه هي ؟

إنسان 2: الديناصور إلى حنرمى عليه الصخرة والمفروض ما تجيش فيه

إنسان 3: أنا الديناصور .. ارمى الصخرة عليا وبكل بقوة

إنسان 1: (يرمى إنسان 1 الصخرة بقوة فتصدم إنسان 3 وتقتله)

إنسان 2: (بفرحة) ياه .. كنت خايف الصخرة ما تجيش في الديناصور المرة دى كمان

إنسان 1: لكن ده مش الديناصور .. ده جارك

إليان: أنا عارف إنه جارى وعمره ما كدب عليا .. علشان كده أنا صدقته لما قال إنه الديناصور

(يضاء مستوى الحفل .. تمسك إليان كوب شاى)

طفل 1: لولا إكتشاف النار ما كانش الإنسان قدر يعمل حتى كوباية شاي

طفل 2: كان حيضط ريدور على غابة مشتعلة كل ما يعوز سرب حاحة





طفل 1: تقصد ما كانش حيقدر يطهى الطعام ويحمى نفسـه من الحيوانات المفترسـة وبعد كـده يصنع الفخار والأسلحة

طفل 1: والأهم من كده إنه إخترع العجلة

طفل 2: وإيه المهم في إختراع العجلة ؟ .. كان ممكن يشتريها من أي محل لعب الأطفال

(إظلام.. يضاء المسرح على مستوى آخر .. رجل يرتدى ملابس فرعونية يصنع عجلة من الفخار أو الحجر)

الفرعوني: ها أنا قد إنتهيت من صنع العجلة

الإبن: ولكن يا والدى .. فيما يهم هذا الشيء الذي صنعته ؟

الفرعوني: سيكون لإختراعى هذا شان عظيم .. لقد صنعته من الفخار وسوف يستطيع البشر صناعته من أشياء أخرى

الإبن: إن وجدوا له فائدة

الفرعوني: سأستخدم العجلة في صناعة العربة التي كثيراً ما حلمت بها .. وسيستخدمها من يأتون بعدى في أشياء عديدة

# (يصفق مصور يحمل كاميرا ويلتقط صورة لجون دانلوب متداخلين مع المشهد السابق للفرعوني)

المصور: برافو مستر جون دانلوب

دانلوب: Thank you sir

المصور: أمريكا فخورة بإختراعك إطار الهواء المصنوع من المطاط وسيسجل التاريخ ذلك لعام 1845 ميلادية

دانلوب: أنا حلقة من سلسلة طويلة يا سيدى تنتمى لبنى الإنسان ليس لأمريكا أو للشرق أو الغرب .. أنا حلقة فى سلسلة العلم

المصور: نعم نعم

دانلوب: ولولا ما قدمه المخترعون الأولون ما كنت توصلت لهذا الإختراع

(يضاء مستوى الحفل)

طفل 1: وإحنا بنركب السيارة مش لازم ننسى العالم دانلوب

إليان: ولا ننسى إللى إخترع العجلة





آن نون: ده لما تكون السيارة عجلة وإطار مطاطى بس .. لكن أكيد محتاجين نفتكر علماء كتبر طوروا كل الإختراعات

طفل 2: أنتم بتتكلموا عن السيارة فما بالكم بالطيارة ؟

(یظهر عباس بن فرناس فی مکان مرتفع وقد صنع لنفسه جناحین)

إبن فرناس: عندما تركب الطائرة تذكرني أنا أولاً

إليان: مين ده؟

آن نون: وماله عامل في نفسه كده؟

طفل 1: أنا عارفه من شكله .. ده عباس بن فرناس

إبن فرناس: مرحباً بكم في مدينة قرطبة

رجل 1: (يرتدى ملابس أندلسية) على ماذا دعوتنا يا عالمنا النجيب ؟

إبن فرناس: لقد درست كيفية نقل الأجسام ومقاومة الهواء لها وتأثير الضغط عليها إذا ما حلقت في الهواء

معقول كل الدراسات دى؟



طفل 1: كنا بنحسب إنه عمل له جناحين وطار بيهم

إبن فرناس: لست مهرجاً ولا عابثاً بحیاتی حتی أجری تجربة دون دراسات وبحث علمی

رجل 2: (يرتدى ملابس أندلسية) هذا هـو عالمنا عباس بن فرناس أول من إستنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الرمال

رجل 1: وصنع ساعة مائية أسماها الميقات

رجل 2: فضلاً عن أنه شاعر وفيلسوف

إبن فرناس: وقد دعوتكم لتشاهدوا هذه التجربة بأنفسكم

آن نون: نفهم من كده إنك حتطير ؟

إبن فرناس: كل شيء مدروس وسوف ترون

(موسيقى – إضاءة مرتعشة .. يحاول عباس بن فرناس الطيران .. يستطيع .. يتوارى عن الأنظار .. كأن الجميع يتابعه في إنبهار)

إليان: ده طار بجد

آن نون: ما كنتش مصدق إن ده ممكن يحصل

(صوت جسم يرتطم بالأرض ثم صرخة)





إليان: ياه .. نهاية أليمة .. سقط عباس بن فرناس

طفل2: لأن هبوط الطائرة بيعتمد على وجود الديل

طفل 1: وهو كان مركب أجنحة وريش لكنه نسى الديل

إليان: يعنى حتى سقوطه طلعنا منه بمعلومة

آن نون: لكن هو إستفاد إيه ؟

طفل 1: كان عنده حلم

إليان: حلم .. لكنه ما حققهوش

طفل2: طار عشر دقايق .. حلمه الأكبر حققه الإنسان بعد مئات السنين

( يدخل الأخوان رايت - أورفيل و ويلبور - ثم تنزل طائرتهما من أعلى مغطاة بستارة )

أورفيل رايت: بدأت حكايتنا بخبر قرأناه . أتتذكره يا أخى ويلبور؟ ويلبور رايت: كان خبراً أليماً يا أورفيل .. مقتل طيار كان يقود طائرة بخارية

أورفيل رايت: قررت بعده دراسة الطيران



ويلبور رايت: وأنا معك .. فقد عملنا في المطبعة سوياً .. وعملنا في إصلاح وتصنيع الدراجات الهوائية سوياً

أورفيل رايت: لا أستطيع العمل بدونك يا أخى ويلبور .. أحتاج دائماً لأن نفكر سوياً .. فعقلان يفكران أفضل من عقل واحد

ويلبور رايت: فشلنا كثيراً يا أورفيل

أورفيل رايت: ولكننا أعدنا المحاولة تلو الأخرى حتى عرف العالم كله من هما الأخوان رايت

ويلبور رايت: (يزيح الســـتار عن الطائرة) لقد صنعنا أول طائرة بمحرك

(الكل يصفق)

آن نون: أظن إن بعد الإختراع ده مفيش إختراع ..

طفل 1: بيتهيأ لك .. وإلا كان زمان الطيارة الحديثة لسه شكلها كده

طفل 2: وحييجي لنا نفس نآكل والطيارة دي ممكن توه ؟

(تدخل مريم الإسطرلابي)





مريم: لا عليك يا صديق .. فمنذ القرن العاشر الميلادى وإختراعي يعمل لكي لا تتوه السفن

طفل 1: وإيه علاقة السفن بالطيارات ؟

مريم: كما إستطعت أن أرشد السفن في أعالى البحار يمكن لإختراعي إرشاد الطائرات حتى لا تتوه في الأجواء

آن نون: مش نعرف الأول إيه هو الإختراع؟

مريم: إختراعي هو الإسطرلاب المعقد

إليان: إســطرلاب معقد .. وده بيتآكل مع التورته وإلا ممكن يتحط في كوبايات؟

مريم: (ضاحكة) الإسطرلاب المعقد هو آله فلكية أطلق عليها العرب (ذات الصفائح) وهى تظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد

طفل 2: وده ممكن يفيدنا في إيه؟

مريم: تطور هذا الإختراع وأصبح في عصركم أقماراً إصطناعية وجهاز GPS لتحديد المواقع بدقة



طفل 1: معقول ؟ .. سيدة عربية لها إختراع بالشكل ده من القرن العاشر الميلادي؟

مريم: هذا أنا .. مريم الإســطرلابى .. عملت فى مجال الفلك فى بلاط سيف الدولة فى مدينة حلب بسوريا

طفل 2: (بفرحة) أرجوكـم .. إحنا عاوزيـن نتصور ونعلق صورتنا دى فى كل مكان

## (يدخل إبن الهيثم)

إبن الهيثم: إذا أردت أن تستخدم الكاميرا والعدسات فلا تنسانى أنا الحسن بن الهيثم .. وابحاثى فى الآشعة الضوئية والعدسات هى التى ستمكننا من إلتقاط تلك الصورة الشرفية

آن نون: (لإليان) دى تانى درجة حأســجلها لكوكب الأرض فى مسابقة أجمل كوكب

إليان: وأنا كمان حأسجل درجة كاملة لأن بالعلم قدر الإنسان يتطور من الحياة فى الكهوف والجبال لغاية ما جاء الوقت إلى لازم نطفى فيه الشموع ونآكل تورتة عيد الميلاد





(يدخل عدد من رجال الشرطة وينتشرون في المكان)

شرطى1: الكل يثبت مكانه .. إوعوا حد يتحرك

(الجميع يقف في ذهول)

شرطی2: مین فیکم جای من کوکب تانی ؟

طفل 1: كلك نظر .. إحنا في حفلة تنكرية

شرطى1: مركز مراقبة الإشعاع في المدينة رصد إنبعاثات إشعاعية من المكان ده

(يخرج الشرطى جهاز كشف الإشعاع ويقربه من آن نون فيطلق صافرة ثم يقربه من إليان فيطلق صافرة ، وحين يقربه من طفل 1 وطفل 2 فيستمر وطفل 2 يقوم إليان وآن نون باللف حول طفل 1 وطفل 2 فيستمر الجهاز في إطلاق الصافرة)

آن نون: (جانباً لإليان) أنا باحسب سواق المركبة الفضائية بلغ عنا علشان مادفعناش الأجرة

شرطى1: (آمراً) اقبضوا على الأربع فضائييين دول واوعوا حد يحاول الهرب

إليان: (جانباً لآن نون) ماتخافش يا صديقي .. يمكن نكتشف أسرار تانية تخلينا نكمل مسابقة مستر كوكب

(يحاصر رجال الشرطة المطلوبين ويقودوهم للخارج)





# نص مسرحى للأطفال

تأليف: أيمن فتيحة

## المشهد الثالث

داخل الحبس ، يجلس آن نون وإليان فى أحد الجوانب ، وفى الجانب الآخر يجلس طفل 1 وطفل 2 ، يقوم طفل 1 منفعلاً ومتجهاً نحو الباب

طفل 1: (صائحاً) صدقونا .. إحنا من سكان كوكب الأرض

طفل 2: إحنا كنا في حفلة تنكرية

إليان: وإحنا كنا معاهم

آن نون: خرجونا من هنا .. عندنا شغل مهم

(يفتح باب السجن ويدخل الشرطى ومعه جهاز كشف الإشعاع فيتداخل آن نون وإليان بين طفل 1 وطفل 2 – الجهاز يصدر صافرة)





الشرطى: جهاز كشف الإشعاع بيقول إن أجسامكم بتصدر إشعاعات مصدرها كوكب خارجى

طفل 1: يمكن الجهاز عطلان

الشرطى: وليه ما بيصفرش لما بأقربه من حد من زملائى؟

طفل 2: ولما تحبسونا حتستفيدوا إيه؟

الشرطى: أدامكم ساعة زمن .. طبعاً بتوقيت كوكبنا .. ولازم نعرف أنتم على كوكب الأرض بتعملوا إيه

(يتبادل طفل 1 وطفل 2 النظرات الحائرة ، ويتبادل آن نون وإليان النظرات الماكرة)

الطفلان: (معاً - لـ آن نون وإليان) أنتم على كوكبنا بتعملوا إيه؟

إليان: (للطفلين) أنتم إلى على كوكبنا بتعملوا إيه؟

(يتراجع طفل 1 وطفل 2 خطوات للخلف وينزوى آن نون وإليان للجانب الآخر)

طفل 1: أنا موجود على كوكب الأرض بأعمل إيه؟



طفل 2: ياه .. أول مرة حد يسألني السؤال ده

طفل 1: أنا دلوقتي تلميذ في المدرسة .. طالب علم يعني

طفل 2: وأنا زيك .. لكن ليه؟

طفل 1: علشان لما أكبر أشتغل في وظيفة محترمة

طفل 2: كلنا في وظيفة محترمة لأننا خلفاء لله على هذا الكوكب

طفل 1: (صائحاً بفرحة) فعلاً .. هي دي الإجابة

طفل 2: مش لما نفهمها الأول

(فی أحد مستویات المسرح یضاء علی جزیرة .. یجلس رجل عجوز یرتدی ملابس بدائیة ، ویدخل علیه رجل آخر )

رجل: يبدو أننا سنرحل عن جزيرتنا عما قريب

العجوز: لماذا تقول ذلك؟

رجل: الأشجار تموت وبعد فترة ربما لا يجد سكان الجزيرة ما يأكلونه وسنواجه الخطر

العجوز: لقد شاهدت شيئاً أتابعه منذ فترة طويلة





رجل: خيراً يا سيدى

رجل: وهذا ما جعلنا نعيش هنا في أمان

العجوز: لاحظت حين كنا نأكل ونرمى بقايا الثمار في أماكن تجمعنا تنمو أشجار جديدة

رجل: ربما ولكن ماذا يعنى ذلك؟

العجوز: يعنى هذه (يخرج بذرة)

رجل: ماهذه؟

العجوز: أسميتها بذرة .. وحصلت عليها من الثمرة .. وجربت إلقاءها في الأرض فنبتت وراعيتها لسنوات حتى أصبحت شجرة

رجل: (بفرحة) إذن لن نرحل عن الجزيرة ولن نواجه الخطر ولن تموت الأشجار



العجوز: بل سنواجه الخطر لو لم يحمل كل منا بذرة ويحلم معها أن تصبح شجرة ليأكل من ثمارها ويستفيد منها الآخرون

(ينطفىء النور على مستوى الجزيرة ونعود للسجن)

طفل 1: فعلاً كل واحد فينا لازم يكون له دور في الحياة

آن نون: (معترفاً) إحنا فعلا سكان كوكب تانى غير كوكبكم .. مش حنقدر نخفى الحقيقة أكثر من ذلك

إليان: إحنا جينا نتعرف على حياتكم ونشرككم فى مسابقة بين الكواكب

طفل 1: إحنا كنا حاسين إنكم مش زينا

طفل 2: وكمان إحنا واثقين في نفسنا إننا من سكان كوكب الأرض

(صوت غريب لهاتف محمول .. يخرجه آن نون من ملابسه)

آن نون: ده سائق المركبة الفضائية

إليان: شوف بسرعة عاوز إيه





آن نون: (في الهاتف) جاتوه

إليان: دى الكلمة إلى بنقولها في كوكبنا في بداية المكالمة

طفل 1: إحنا بنقول آلوه .. أما الجاتوه فبناكله

آن نون: (خلال الهاتف) جاتوه .. إيه إللي حصل؟

(يظهر سائق المركبة في بؤرة ضوء في أحد أركان المسرح)

السائق: إلحقوني

آن نون: إيه إلى حصل؟ .. قول

السائق: سببت محرك المركبة الفضائية شغال من غير ما آخد بالى .. فالوقود قرب بخلص

آن نون: يعنى مش حيكفى المركبة لغاية ما نرجع لكوكبنا؟

السائق: إحتمال يكفى .. لو جيتوا دلوقتى حالا وإلا حنتحبس كلنا في كوكب الأرض

آن نون: طيب تعالى لنا بسرعة .. اتبع اللوكيشن إلى أنت شايفه أدامك دلوقتى

السائق: أنا جاى حالاً

(تطفأ بؤرة الضوء)



آن نون: لازم نخرج من هنا في أسرع وقت

طفل 2: وإحنا كمان ما نقدرش نعيش من غير الحرية

إليان: طيب وليه بتبنوا السجون أساسا؟

طفل 1: علشان نعاقب إلى بيعتدى على حقوق غيره فنحافظ على حرية الجميع

طفل 2: وكل شخص عارف إن الخطأ مصيره العقاب وهو إللى يختار ما بين الحرية له ولغيره وبين إنه يقضى فترة بين اسوار السجون

آن نون: أنا حأسجل درجات كتيرة لكوكب الأرض

إليان: أعتقد أنه يستحق يفوز بجائزة أجمل كوكب

آن نون: الدين والعلم والحلم والحرية صفات مش موجودة على الكواكب الأخرى

طفل 1: وهو فيه حياة ذكية موجودة على الكواكب القريبة مننا؟

إليان: ده سؤال أكيد حتجاوبوه بالعلم





صوت السائق: (خائفاً) السيدة إليان والسيد آن نون .. لو ما خرجتوش دلوقتى مش حنقدر نرجع كوكبنا

(يدخل الشرطى ممسكاً بورقة يقرأ منها)

الشرطى: السيدة إليان والسيد آن نون .. بعد التحريات ومعرفة سبب زيارتكم لكوكب الأرض والتأكد من أغراضكم السلمية قررنا الإفراج عنكم وتقديم الشكر لكم

طفل 1: وإحنا ؟

الشرطى: وأنتم كمان لازم تخرجوا .. ما ينفعش حد يبقى بين أسوار السجن من غير ما يكون أخطأ أو إرتكب جريمة

(ينصرف الشرطى)

طفل 2: شكراً لزيارتكم

طفل 1: حتوحشونا

آن نون: أعتقد أنكم بالعلم حتقوموا بزيارات لكوكبنا في وقت قريب

إليان: حاولوا دايما تحافظوا على مركزكم الأول

(يدخل السائق منزعجاً)



السائق: (صائحاً) دقيقة تانية حأسيب كوكب الأرض لوحدى ويعوض عليا ربنا في أجرة توصيلكم بمركبتي الفضائية

(پخرج الفضائيون مسرعين)

طفل 1: یاه .. کانت حفلة تنکریة جمیلة

طفل 2: فكرتنى بالحفلة .. ياللا بسرعة علشان نلحق نشارك أصدقاءنا ونطفى معاهم شمعة فوز كوكبنا بجايزة أحسن كوكب







أو: (المغارة المسحورة)

(مسرحية عرائس للأطفال) تأليف: أيمن فتيحة



أو: (المغارة المسحورة)

## المشهد الأول

(الستار لا زال مغلقا - الراوى نائما)

الزوجة: (داخلة) قوم يا سعفان ياللا علشان تلحق الشغل

الراوى: (يتثاءب) .....

صوت نسائى: (إيكو) قوم يا حبيبى علشان تروح المدرسة

الراوى: (نائما) معقول يا ماما؟ .. كل يوم أنا إللى أروح المدرسة والمدرسة ما تفكرش يوم هي إللى تيجي لى؟

الزوجة: مدرسة إيه يا سعفان؟ .. أنت كبرت وإتجوزت .. قوم ليرفدوك من الشغل





الراوى: (يقوم مفزوعا) يا خبر أبيض .. أنتى سايبانى نايم لغايـة دلوقتى؟ .. مش أنتى عارفـة إن عندى حفلة النهارده؟

الزوجة: الحفلة بدأت والجمهور دخل المسرح وأنت إلى متأخر عليه

الراوى: (للجمهور) هو أنتو شرفتوا؟ .. مش حد كان يصحينى؟ .. تشربوا شاى بلبن معايا؟ .. ما أنا لازم أفطر أول ما أصحى من النوم .. لازم أشحن جسمى بالفطار اللذيذ

الزوجة: ما أنت صحيت من النوم فطرت ونمت تانى

الراوى: مش فاكر .. خلاص يبقى أتغدى

الزوجة: الجمهور مش حيستحمل كسلك أكتر من كده .. والمخرج لو عرف إنك أخرت المسرحية حيحطك فى علبة ويشيلك فى الدولاب

الراوى: لأ .. كله إلا الدولاب .. ده بيبقى ضلمة وكتمة .. وكمان محدش فيه بيسقف لى زى أصحابى دول

الزوجة: وهما حيسقفوا لك على إيه? .. هو أنت لسه بدأت تحكى لهم الحكاية؟



الراوى: أكيد حيسقفوا لى طبعا .. حتى شوفى .. (تصفيق) أنت ما سقفتش ليه؟

الزوجة: عاوزين يسقفوا لى أنا .. حتى شوف كده أول ما حأخرج حيسقفوا على طول (تخرج)

#### (تصفیــــق)

الراوى: أنتى بتحسبى إنهم سـقفوا لك علشان مثلتى كويس

.. هما سقفوا علشان فرحانين إنك خرجتى .. (يسأل الجمهور) هى الساعة كام دلوقتى؟ .. الساعة كام؟ ..

(ضاحكا) طيب .. لسه دقيقتين .. أيوه دقيقتين وحيبقى موجود على المسرح تلات أشـخاص (يفتح الستار على مشهد مغارة جبلية) .. هما الحكيم فهمان .. والرسام شعلان .. والشخص الثالث هو الموسيقار مروان .. هما دلوقتى في طريقهم لقصر الملك دهشان عندهم حفلة لكن .. (صوت عاصفة) لكن إلى أنتم سامعينه دلوقتى ده .. همت عاصفة قوية

«أصوات عاصفة صحراوية عاتية تتصاعد»

ص. فهمان: «من الخارج» إيه العمل دلوقتي يا رجالة؟..





ص. شعلان: تعالوا نحمى نفسنا في المغارة إلى هناك دى

ص. مروان: وأول ما العاصفة تهدى نبقى نكمل رحلتنا.

الراوى: «للجمهور» أصحابى .. أنا حأستخبى دلوقتى علشان مايشوفونيش وحأظهر لهم فى الوقت المناسب .. محدش يقولهم على مكانى

(یختبئ الراوی ویدخل ثلاثة رجال تباعاً من فتحة المغارة «فهمان» وهو كاتب أو حكيم، «شعلان» وهو رسام يحمل لوحة رسم، «مروان» موسيقار يحمل آلة موسيقية)

فهمان: «متعباً» ادخل يا شعلان.. ادخل يا مروان.. ادخلوا قبل العاصفة الرملية ما تقضي عليكم.

(یندفع مروان وبعده شعلان)

مروان: مش معقول!!.. ظروف جوية صعبة قوى ومفاجئة .. مكنتش أتوقع إن ده يحصل

شعلان: حياتنا كانت في الخطر.

مروان: طيب والجمال بتاعتنا.. مش حندخلها معانا المغارة؟..

فهمان: ما تقلقش يا مروان .. أنا رابطها ورا صخرة كبيرة علمان الصخرة تصد عنها الرياح قبل ما توصل لها.

شعلان: «متجولاً في المغارة» ياه!!..المغارة دى لوحة فنية رائعة.. سبحان الله.. لوحة مرسومة بالحجارة والصخور.

(فهمان يخرج قربة ماء ويشرع فى الشرب فيهجم عليه مروان مداعباً ويخطف منه القربة، وأثناء المداعبة تفرغ القربة ما بين رش المياه والشرب المبالغ فيه).

شعلان: يا جماعة مــش معقول إلى أنتم بتعملــوه ده.. إحنا محتاجين لكل نقطة مية..

فهمان: ماتقلقش يا شعلان.. إحنا معانا ميه كتيرة متحملة على الحمال بره

شعلان: أكيد حنحتاجها في رحلتنا إلى مش عارفين حتخلص إمتى

فهمان: وفي هنا قربتين ميه كمان.

شعلان: على العمــوم أنا حذرتكم وخــلاص ...التبذير في المية دلوقتــى حيخلينا نندم بعدين.. أنــا على ما العاصفة تهدى حأنصب لوحة الرسم بتاعتى وأرسم المغارة.





مروان: وأنا حأعزف اللحن إلى حأعزفه في حفل إستقبال الملك دهشان لنا

فهمان: «بقلق» يا خوفى لكل ترتيباتنا دى تطلع على الفاضى.

شعلان: بتقول ليه كده يا فهمان؟!.. ده أنت كاتب وحكيم.. والمفروض إنك تزودنا بالأمل وتشجعنا على العمل.

مروان: يمكن يكون عاوز يحذرنا من حاجة

فهمان: أصلى قريت أسطورة كانت أحداثها بتدور فى الصحرا إللى إحنا موجودين فيها دلوقتى .. بتقول إن الصحرا دى فيها مغارة مسحورة.

شعلان: «ضاحـــکاً» مغارة مســـحورة؟!.. ده إســـمه کلام یا فهمان؟.. دی خرافات.

مروان: وبتقول إيه الأسطورة دى يا كاتب يا كبير؟..

فهمان: أول ما حد يدخل المغارة المسحورة يتقفل عليه باب المغارة وما يتفتحش غير لما يحكى حدوته.

شعلان: «ضاحكاً بشـدة» يحكى حدوته؟!.. للمغارة؟.. أنت بتقول إيه يا فهمان.. ده كلام يصدقه عقل؟!



مروان: «ساخراً» دى مغارة طيبة قوى.. أنا لو منها أدفعه أجر قعدته فيها زى أى فندق

فهمان: ما تشغلوش بالكم .. هى الأساطير بيبقى الخيال فيها كبير

(يبدأ شعلان فى الرسم ويعزف مروان على آلته الموسيقية ... بينما يتحرك فهمان ذهاباً وإياباً فى المغارة.. وفجأة.. ترتعش الإضاءة ويسمع صوت باب المغارة وهو ينغلق.. تنتشر الأتربة وكأن زلزالاً ضرب المكان)

شعلان: «صارخا» مش ممكن!!..

فهمان: مش معقول

مروان: الأسطورة طلعت حقيقة

شعلان: يعنى مش حنلحق نهرب؟

فهمان: الباب إتقفل خلاص

مروان: طيب والجمال بتاعتنا إلى بره المغارة؟..

فهمان: يا خسارة.. كان أدامنا ألف مغارة.. لكن حظنا وقعنا في المغارة المسحورة.





شعلان: وصدقت الأسطورة.

(ينظر الأصدقاء الثلاثة لبعضم في حيرة... يتجولون في المغارة)

مروان: حنعمل إيه دلوقتى يا فهمان.. أنت إلى عارف الأسطورة بتقول إية

فهمان: «يرتبك» إية؟.. الأسطورة!!.. مش عارف

شعلان: يعنى إيه مــش عارف؟.. أنت إلى قريت الأســطورة وعارف كل أحداثها

فهمان: لأ.. «صدمة موسيقية» أصلى ما قريتهاش لغاية آخرها.

مروان: يا خسارة.. كانت الفرصة أدامك علشان تحصل على المعلومة كاملة ووقتها كنت أكيد حتستفيد منها.

## (صوت ضحكات رنانة)

شعلان: «صائحاً» مين إلى بيضحك بالشكل ده؟..

مروان: هو في حد موجود معانا هنا في المغارة؟..

فهمان: لو فى حد محبوس معانا ييجى يشاركنا فى التفكير إزاى نهرب من هنا.



المغارة: «بصدى الصوت» أنا.. المغارة.

شعلان: المغارة؟!..

فهمان: المغارة المسحورة؟!

المغارة: أنا المغارة.. لكني مش مسحورة ولا حاجة.

فهمان: ولما أنتى مش مسحورة.. الباب ليه إتقفل علينا؟.. وإزاى أنتى بتكلمينا؟..

المغارة: أصلى فى الحقيقة بأحب الحكايات وعاوزاكم تحكوا لي حدوتة

مروان: وإلى يحب الحكايات يحبس ضيوفه برضه?..

المغارة: أنا مش حابساكم.. أنا قفلت عليكم الباب بس.

شعلان: «متهكماً» نفهم من كده إنك عازمانا على الغدا؟..

المغارة: أنا قفلت الباب علشان أسمع الحدوته كويس وأعرف أركز في أحداثها.. وحأفتحه لما الحدوته تخلص.

فهمان: ولو ما حكيناش حدوته.. إيه إلى حيحصل؟..

المغارة: ولا حاجة.. حأفتح الباب وأسيبكم تخرجوا





مروان: طيب.. إحنا مش حنحكى لك حاجة.. حواديت إيه دى إلى نحكيها لمغارة في جبل؟!..

فهمان: ياللا بقى يا مغارة إفتحى الباب.. قلنا مش حنحكى.

المغارة: أنا لســه عندى أمل وممكن أيأس بعــد عشرة أيام.. ووقتها حأسيبكم تخرجوا «ضاحكة بسخرية»

مروان: عشرة أيام؟!..

شعلان: ده إحنا نكون هلكنا.

فهمان: الإنسان ما يقدرش يعيش من غير المية أكثر من ثلاث أيام أو من غير الأكل لعشرة أيام.

المغارة: لو حكيتوا لى حكاية ممتعة ومفيدة ساعتها حأنام.. ولما أنام بابى حيتفتح وتقدروا تخرجوا وتكملوا رحلتكم.

شعلان: رحلتنا؟!.. أكيد الملك دهشان فقد ثقته فينا وبيحسبنا خلفنا ميعادنا.

مروان: «يائساً» وبعدين؟!..

شعلان: الحل الوحيد أننا نحكى حكاية.

مروان: وإللي ما يعرفش؟..

شعلان: مش معقول ما نعرفش.. أنا رسام وأنت ملحن وفهمان كاتب.. يعنى إحنا فنانين.

فهمان: أنا شايف إن ده هو الحل الوحيد.. ما إحنا ما نقدرش نستنى هنا عشرة أيام من غير أكل ولا شرب.

مروان: لو كنا دحّلنا الجمال معانا كنا قدرنا نتحمل علشان فيها الأكل والشرب بتاعنا.

شعلان: ولأن كمان الجمل بيسموه سفينة الصحراء .. وقت الحاجة ممكن نآكل لحمه اللذيذ ونآخد الميه إلى هو مخزنها ونشربها.

مروان: الوقت مش في صالحنا.. الأكل حيخلص والمية كمان حتخلص ولازم نستعجل الحدوته.

فهمان: خلاص.. تعالوا نقعد مع بعض نفكر ونبدأ في الحكاية على طول.

(بقعة ضوء علي الأصدقاء الثلاثة في الجانب الأيسر للمسرح بينما يضاء الجانب الأخر في إنتظار الحدوتة «مسرح الحدوتة»)

فهمان: يدخل المثل من يمين المسرح





(يدخل الراوى من الجانب الأيمن لمسرح الحدوته)

شعلان: لأ.. أنا شايف إنه يدخل من اليسار أحسن.

(یخرج الراوی مسرعاً ثم یدخل من الیسار)

مروان: أنا شايف إن المثل مش المفروض يدخل دلوقتى أصلاً.

(یخرج الراوی مسرعاً)

فهمان: «بنرفزة» أنا قلت المثل يدخل من اليمين

شعلان: وأنا شايف الشمال أحسن

مروان: ده مش وقت دخول المثل

(في حركة سريعة ينفذ الرواى كلمات الأصدقاء الثلاثة متتابعة)

فهمان: خلينا نبدأ الحدوتة ويدخل المثل من اليمين

شعلان: قلت من الشمال

مروان: لو المثل دخل دلوقتي مفيش حدوته

فهمان: «بإصرار» يدخل المثل من اليمين

شعلان: من الشمال

الراوى: «يقع عــلى الأرض.. صائحاً» حرام عليكم.. ده أنا كده حأموت قبل ما تبدأ الحدوته.. شــكل المغارة عاجباكم وعاوزين تقعدوا فيها.

مروان: كلامك مظبوط.

الراوى: أنا خارج بره المسرح ولما تتفقوا إبقوا قولولى «يخرج»

فهمان: أنا الكاتب ومُصِر إن المثل يدخل من اليمين.

شعلان: وأنا مشارك معاك بفكري ومجهودى ولازم تكون لى وجهة نظر.

مروان: يا جماعة.. إحنا كده بنختلف على الشكل من غير ما نفكر في المضمون.

شعلان: تقصد إيه يا مروان؟

مروان: لما الممثل حيدخل من اليمين أو الشـــمال حيعمل إيه؟.. فين بقية الحدوته؟..

شعلان: عندك حق.





فهمان: «بعصبية» مش مهم الحدوتة تقول إيه.. لكن المهم إن المثل يدخل من اليمين.

«يدخل الراوى فجأة»

الراوى: كل واحد فيكم يحكى حكاية لوحده .. يبقى هو المسئول عنها

شعلان: فكرة حلوة.. موافق يا فهمان؟..

فهمان: أيوه موافق.. وفى الحدوتــه بتاعتى المثل حيدخل من اليمين

مروان: وأنا شايف إن ده حل معقول «لفهمان» إبدأ أنت حكايتك وإعمل إللى أنت عاوزه

فهمان: «يبدأ الحكاية» يدخل المثل من اليمين

(يدخل الراوى من يمين المسرح الحدوته)

فهمان: «للراوى» وإلا إيه رأيك؟.. مروان كان عنده حق.. تدخل من الشمال أحسن؟..



الراوى: «غاضبا - للجمهور» سلامو عليكم .. أنا مروح .. ما تنسوش تقفلوا باب المسرح وأنتم مروحين «يخرج غاضباً»

فهمان: إفتكرت. أول حاجة المنظر.. آه لازم نحدد المكان «مفكراً» المكان عبارة عن .....

إظـــلام

(أصوات في غابة حتى يتم تغيير الديكور)





أو: (المغارة المسحورة)

## المشهد الثانى

(المنظر عبارة عن غابة كثيفة الأشجار ، في يمين المسرح يوجد قفص مفتوح الباب وبداخله قطعة لحم (فخ) ، وفي يسار المسرح يوجد بئر ماء محاط بالحجارة – أصوات غابة)

ص. فهمان: يا ترى القفص ده أو الفخ إلى سابه الصياد حيصطاد أنهى حيوان؟ .. قرد؟ .. لأ .. القرد مش بيآكل اللحمة إلى الصياد حاططها علشان الحيوان إلى يطمع فيها ويدخل يآكلها القفص يقفل عليه .. زرافة؟ .. يوووه .. الزرافة برضه بتآكل الأعشاب .. عموما خلينا نستنى ونشوف

(يدخل نمر من يسار المسرح .. يستعرض قوته)





النمر: (بقوة) يا غابة ما فكيــش نمر غيرى .. إيه؟ .. مفيش حيوانات عاوزة تتآكل النهاردة وإلا إيه؟ .. لازم أجرى ورا جاموسة تهد حيلى أقوم سايبها وجارى ورا غزالة تقطع نفسى وألاقينى آخر النهار صايد أرنب أو فرخة بلدى

(صدمة موسيقية - يلمح النمر قطعة اللحم في القفص)

النمر: إيه ده .. حتة لحمة طازة ومشفية من غير عضم!!

(يجرى النمر ويدخل القفص فينغلق عليه)

النمر: (صارخا) أنا إنضحك عليا .. (باكيا) أنا وقعت فى فخ من إلى ماما كانت بتحكى لى عليه فى الحواديت .. طيب حأعمل إيه؟ .. الصياد أكيد حييجى يآخدنى ويودينى جنينة الحيوانات والعيال الصغيرة يتفرجوا عليا ويحدفوا لى سودانى .. أنا مش قرد علشان آكل سودانى .. يدونى خس وبرسيم .. أنا مش معزة .. أنا نمر

ص. فهمان: وقعد النمر في القفص حزين (يدخل الحطاب خطاب) لغاية ما شاف الحطاب خطاب كان جاي

الغابة يجمع الحطب من فروع الأشـــجار الناشــفة علشــان يبيعه لأهل قريته إلى كانوا بيولعوا بيه النار علشان يطبخوا الأكل وعلشان يتدفوا

النمر: أنت يا حطاب أنت .. إفتح لى الباب وإعمل فيا معروف

الحطاب: لا يا عم النمر .. أنا أخاف أفتح لك الباب وقبل ما تهرب تتغدى بيا

النمر: معقول ده يحصل مني؟ .. بقى ده يبقى جزاء المعروف؟ .. أتغدى بيك؟

الحطاب: طيب افتح لك القفص وتسيبنى أشوف شغلى علشان أروح لولادى آخر النهار؟

النمر: ولو عاوزنى أروح معاك أساعد المدام فى عمل العشا أنا موافق

الحطاب: لا يا نمر .. أنت تخرج من القفص وتسيبني في حالى

النمر: طيب ياللا بسرعة قبل الصياد ما ييجى

الحطاب: حاضر .. أهوه (يفتح القفص فيخرج النمر في فرحة)





النمر: (بفرحــة) ياه .. أنا مش مصدق نفــسى .. أنا دلوقتى بقيت حر .. وكمــان لقيتك يا حطاب من غير أى تعب علشان تبقى أكلة لذيذة أتعشى بيها

الحطاب: (بفزع) شفت؟ .. آديك رجعت في كلامك

النمر: أنا ما رجعتش فى كلامى .. أنا قلت لك وأنا جوه القفص إنى مش حأتغدى بيك .. ودلوقتى بأقول لك أنى حأتعشى بيك

الحطاب: ما هي هي

النمر: لأمش هي هي .. وهات أي حد يحكم ما بينا

الحطاب: أنا موافق .. أهوه فيه حمار جاى هناك أهوه

#### (یدخل حمار)

النمر: لو سمحت ممكن تحكم ما بينا .. أنا عاوز آكل الحطاب ده أتعشى بيه وهو مش موافق

الحمار: معلهش .. أنا مش فاضى .. عندى معاد مهم .. حلوا مشاكلكم بنفسكم



الحطاب: آسفين يا حمار .. عطلناك

الحمار: (للجمهور) عاوزنى أقول للنمــر ما تآكلش الحطاب يقوم واكلنى أنا؟

(يظهر نسر كبير يطير حولهما)

الحطاب: أهوه .. هو النسر ده هو إلى يحكم ما بينا

النمر: وأنا موافق

الحطاب: (مناديا) يا نسر يا حكيم .. عاوزينك تحكم ما بينا

النسر: هى المشاكل ورايا ورايا .. ده أنا بألف من الصبح للنسر الصغير على كراسة زرقا بغلاف أخضر يكون لونها أصفر علشان الميس بتحب اللون البرتقالي

الحطاب: أنا مشلكتي أهم

النسر: قول يا سيدى .. سمعنى كده

الحطاب: أنا لقيت النمر ده واقع فى الفخ ده .. وعدنى لو أنا خرجته يسيبنى فى حالى وما يفكرش يتغدى بيا .. ولما خرجته طمع فيا وقال إنه حيتعشى بيا





النمر: شفت یا نسر یا حکیم? .. أنا عند وعدی .. مش حأتغدی بیه .. حأتعشی بیه

النسر: واحدة واحدة .. أنا مش فاهم كلامكم .. ممكن تخلونى أعيش الحكاية من أولها؟

الحطاب: أنا لقيت النمر محبوس في قفص

النسر: واحدة واحدة يا حطاب .. فين القفص ده؟

النمر: (بضيق) القفص إللي هناك ده؟

النسر: أنا مش مصدق إن النمر العظيم ده كان محبوس وواقع في الفخ ده

النمر: أشكرك يا نسر .. لكن الحقيقة ده إلى كان حاصل

النسر: ده تواضع كبير منك يا نمر إنك تعترف بإللى حصل .. لكنى مش قادر أتخيله

النمر: بص يا نسر .. أنا كنت داخل الغابة لقيت القفص ده وفيه حتة لحمة .. دخلت آكلها القفص قفل عليا

النسر: لأ .. خيالي مش مساعدني



النمر: طيب .. أنا حأمثل لك إلى حصل (يمثل ويدخل القفص)

النسر: طيب وإيه إلى ما خلاكش تخرج لوحدك

النمر: لأن الباب كان مقفول

النسر: قلت لكم واحدة واحدة .. مــش فاهم أنا .. الباب كان مقفول إزاى بعنى

النمر: (بضيق) إقفل يا حطاب الباب عليا زي ما كان

الحطاب: حاضر (يغلق باب القفص) أهوه

النمر: فهمت وإلا لسه يا نسر؟ .. قول لنا بقى حكمك

النسر: أنت يا نمر إلى فهمت وإلا لسه? .. آديك رجعت جوه القفص .. شوف بقى الحطاب حيوافق يفتح لك من تانى وإلا لأ؟

(أغنية عن الوفاء بالوعد)

فهمان: إيه رأيك يا مغارة في الحدوتة؟

المغارة: حلوة .. بس أنا مش صغيرة علشان تقولى حدوتة فيها نمر بيتكلم





شعلان: هـو في الحواديت كل حاجة بتتكلـم .. كويس إنه ما خلاش القفص يغني

مروان: طیب ما أنتی مغارة من حجارة وصخور وبتتكلمی

المغارة: طيب .. خلاص .. حأعديها .. وحاسبيبك تحكى لى الحدوتة التانية .. ياللا

(موسيقى – الجميع ينسحب ويدخل الحطاب خطاب ويجر كومة حطب ومعه فأس)

مروان: الحطاب خطاب بعد ما اتخلص من مشكلة النمر قضى يومه كله في الشخل .. وفي آخر النهار وهو راجع كان بيغنى وبيلعب مع الفاس بتاعه

## (أغنية عن حب العمل)

ص. مروان: وفجأة .. ووسط فرحة خطاب ورقصه وأغنيته الجميلة .. وقع الفاس منه في البير الغويط

الحطاب: يا خسارة .. يا خسارة .. الفاس وقع منى .. أعمل إيه دلوقتى بس يا ربى؟

بتقول فيه حاجة وقعت منك يا حطاب؟



الحطاب: أيوه .. بس أنت مين يا إلى بتكلمني؟

البئر: أنا البير .. (يخرج من البئر صرة فلوس) تكونش صرة الفلوس دى هي إللي وقعت منك؟

الحطاب: لأ .. إلى وقع منى الفاس بتاعى إلى بأشتغل بيه

البئر: (يخرج من البئر صندوق دهب) يبقى صندوق الدهب ده هو إللي إسمه فاس؟

الحطاب: لأ .. الفاس بتاعى مش دهب .. والصندوق ده مش بتاعى بتاعى

البئر: (يخرج الفأس من البئر) تقصد ده؟

الحطاب: (بفرحة) أيوه .. هو ده الفاس بتاعى .. الحمد لله إنه رجع لى تانى

البئر: معقول ما تقولش إن كيس الفلوس أو صندوق الدهب بتوعك? .. كنت ممكن تآخدهم وتشتري فاس جديد

الحطاب: أنا ما بآخدش حاجة مش بتاعتى .. الفاس ده أنا بيه بأشتغل وبأكسب فلوس بأبقى بيها راضى وسعيد





البئر: أنت إنسان جميل يا خطاب .. علشان كده حأديك الفاس بتاعك وعليه هديـة .. صرة الفلوس وصندوق الدهب

الحطاب: (بفرحة) بس ما يكونوش بتوع حد؟

البئر: أكيد طبعا .. دول هدية منى ليك

الحطاب: (بفرحة) أشكرك .. اشكرك يا بير يا جميل

(يتحرك مروان بعرض المسرح مع خروج خطاب ومعه الفأس وصرة الفلوس وصندوق الذهب)

مروان: ورجع مــروان وحكى حكايته .. إلى ســمعها جاره الحطاب نبهان .. فــراح الحطاب نبهان للغابة ومعاه فاس (يدخل الحطــاب نبهان ومعه فاس ويقترب من البئر) .. وقرب للبير .. وقال يعنى يعنى إتكعبل ووقع الفاس منه في البير

الحطاب: (يمثل البكاء) يا خسارة .. الفاس وقع منى في البير

البئر: بتقول فيه حاجة وقعت منك؟

نبهان: أيوه .. بس أنت مين يا إللي بتكلمني؟

البئر: أنا البير .. (يخرج من البئر صرة فلوس) تكونش صرة الفلوس دي هي إللي وقعت منك؟

نبهان: (بفرحة) أيوه .. دى بتاعتى

البئر: (يخرج من البئر صندوق دهب) وكمان صندوق الدهب ده وقع من حد؟

نبهان: أيوه .. صندوق الدهب ده وقع منى

البئر: (يخرج الفأس من البئر) طيب والفاس ده؟

نبهان: (بضيق) ما أعرفش عنه حاجة .

البئر: إنزل يا نبهان .. إنزل البير وخد كيس الفلوس وصندوق الدهب

نبهان: (بفرحة – ينــزل البئر) أيوه .. أنا نــازل أهوه .. أنا بقيت غنى خلاص .. فين صندوق الدهب؟ .. فين صرة الفلوس؟ .. (صراخا) إلحقونى ى ى ى

(أغنية عن الصدق والأمانة) (يدخل فهمان ومروان وشعلان)

فهمان: حلوة الحدوتة دى .. بس إيه حصل لعم نبهان ده؟





مروان: بعد يومين جيرانه إللي كانوا بيدوروا عليه لقيوه وأنقذوه وطبعا خرج من البير من غير ما يآخد أي حاجة

شعلان: یا ریتنی أقدر أحکی حدوتة حلوة زی حوادیتکم

المغارة: (ضاحكة بسـخرية) (تتثاءب) يا ريت حدوتة حلوة كمان

فهمان: أنتى لسه صاحية يا مغارة؟ .. ما تنامى بقى

مروان: نامى علشان بابك ينفتح ونخرج من الحبسة دى

المغارة: طيب .. أسمع الحدوتة دى وأنام .. ياللا بقى يا شعلان

(موسيقى - الجميع ينسحب في حين يدخل الحطاب خطاب)

شعلان: الحطاب خطاب

المغارة: (ساخرة) ده مسلســل الحطاب خطاب بقى .. إيه ما عندكمش عرايس تكفى؟

شعلان: (بضيق) حاضريا ســت المغارة .. إتنين من الصيادين مافيهومش الحطاب خطاب (يخرج الحطاب خطاب) ..



كانوا أصدقاء .. واتفقوا ييجوا الغابة علشان يصطادوا طيور .. فاهمين .. طيور

(يدخل صياد 1 وصياد 2)

صياد 1: ياه .. الدنيا حر قوى

صياد 2: فعلا الشمس حامية .. تعالى نقعد تحت الشجرة الكبيرة دى

صياد 1: إيه الشجرة الغريبة دى? .. مافيهاش غير ثمرة واحدة كبيرة فوق خالص

صیاد 2: دی شجرة مش مفیدة

الشجرة: مش عيب تبقوا قاعدين في ظلى وبتتحاموا في فروعى وتحييوا سيرتى بالسوء؟

صیاد 1: إحنا آسفین یا شــجرة .. بس یعنی کان نفسنا یبقی فیکی ثمار کتیرة ممکن نآکلها

الشجرة: العبرة مش بالكمية الكبيرة .. الثمرة الواحدة الكبيرة إلى أنت شايفها دى ممكن يكون لها فايدة كبيرة أنت ما تعرفهاش





صياد 2: (متهكما) أسكت بقى يا صاحبى .. خلاص يا شجرة .. أنتى أحسن حاجة في الدنيا

صياد 1: أنا يا صاحبى بصراحة خايف قوى .. الغابة دى فيها حيوانات مفترسة

صياد 2: وأنت معايا ما تخافش .. أنا أفديك بروحى

صياد 1: ما هو أنت كمان مش حتقدر تدافع عن نفسك لو مثلا نمر طلع لنا

صياد 2: ولو أسد كمان .. ما تخافش .. أنا صياد خبرة

(صوت زئير أسد .. يجرى صياد 2 من الخوف)

صياد 1: شفت .. أديك خفت

صياد 2: وحياتك ما خفتش ولا حاجــة .. ده أنا جريت بسرعة علشان اشوف الأسد جاى منين علشان استعد له

صياد 1: أكيد حيبقى جاى من ناحية الصوت

صياد 2: آه .. صحيح

(صوت فیل - یجری صیاد 2 ثم یتوقف)



صياد 1: (متهكما) شكلك نسيت إن الفيل لو حييجى حيبقى من نفس ناحية الصوت

صياد 2: آه تصدق

(صوت دب)

صياد 2: شفت آديني ما إتحركتش أهوه (صارخا) بس المرة دى الدب ظهر بجد

صياد 1: طيب خليك معايا يمكن نقدر نقاومه

صياد 2: يا روح ما بعدك روح (يجرى صياد 2 ويصعد الشجرة - بينما ينام صياد 1 على الأرض خوفا - يدخل الدب .. يتحرك في المكان .. يقترب من صياد 1 .. يتشممه .. يلف حوله ثم يبتعد قليلا .. ينصرف ثم يلتفت مرة أخرى ويشرع في الهجوم على صياد 1)

صوت الشجرة: حتعرفوا دلوقتى أهمية الثمرة الكبيرة .. هولا هولا هوب

(تقع الثمرة الكبيرة على الدب فتصيبه إصابة بالغة .. ينزل صياد 2)





صياد 1: الحمد لله

صياد 2: يا حبيبى يا صاحبى .. ياه .. شفت أنا عملت إيه لما الدب ظهر؟

صياد 1: للأسف شفتك وأنت بتهرب وتسيبني

صياد 2: أنت فهمت غلط .. ده أنا رحت أطلع الشـــجرة علشان اتابع المشــهد من فوق .. وفى الوقت المناســب هزيت الشجرة بإدية ووقعت الثمرة الكبيرة على الدب

صياد 1: (متهكما) فعلا .. ده حصل .. حتى إسأل الشجرة

صياد 2: هو الدب كان قرب ناحية ودانك كده .. هو قالك حاجة؟

صياد 1: قالى .. ما تصاحبش إللى يتخلى عنك وقت الشدة .. ما تصاحب شغير إللى يخاف عليك زى ما بيخاف على نفسه

الشجرة: وما تصاحبش إلى ينسب عمل جميل لنفسه علشان يدارى على حاجة وحشة عملها

(أغنية عن الوفاء للصديق)



# (مع إنتهاء الأغنية .. ينفتح باب المغارة .. يفرح فهمان ومروان وشعلان .. ويتجهون للباب للخروج)

فهمان: المغارة عجبتها الحواديت .. ونامت وبابها إنفتح

شعلان: بس يا ريت الحواديت دى توصل لأصحابنا علشان يحكوها لأصحابهم ويتعلموا منها حاجات جميلة

مروان: ما هو إحنا لازم نحكيها من تانى فى حفلة الملك دهشان .. ياللا بينا

## (يدخل الراوى والزوجة ويتخانقان)

الراوى: مش حاروح معاهم .. خلاص .. أنا عاوز أستريح وأنام

الزوجة: وليه ما نروحــش حفلة الملك دهشــان ونتفرج على الحواديت لما يحكوها تانى؟

الراوى: أنتى ناسية إن أنا راوى المسرحية كلها? .. يعنى انا إللى بأحكى الحدوتة إلى فيها إتحكت التلات حواديت

فهمان: طيب ممكن بقى يا راوى تسيبنا نشوف شغلنا؟ .. عندنا معاد مهم .. والإنسان المحترم ما يتأخرش على معاده





الراوى: طيب ما تخليكم شـوية وممكن أغير الحدوتة وأجيب لكم الملك دهشان لغاية هنا

(يدخل الملك دهشان فرحا بسلامة ضيوفه)

صوت الحاجب: مولانا الملك دهشان

الملك دهشان: حمدا لله على السللمة .. أنا سبت القصر ونزلت لكم مخصوص علشان أطمن عليكم

شعلان: شكرا على إهتمامك يا مولانا الملك

الزوجة: (للراوى) لما أنت عندك المهارات دى كلها .. ما تطلب لنا أكلة حلوة كده بدل ما أتعب وأقف أطبخ

الراوى: لأ .. الأكلة لازم آكلها امن إيدك أنتى يا مراتى .. ياللا بينا على المطبخ .. أنا حاساعدك بنفسى

(يهم الراوى والزوجة بالإنصراف)

مروان: إستنى يا عم الراوى أنت .. أنت حتمشى وتسيبنا؟

الراوى: وأنت عاوز إيه منى؟

الملك دهشان: مش تقول لنا حنكمل الحدوتة دى إزاى؟ .. ده أنا ما قلتش غير جملتين

الراوى: المرة الجاية حأكبر لــك دورك .. لكن أنا دلوقتى رايح المطبخ آكل .. وده معناه إن المسرحية خلصت؟

الجميع: (بفرحة) هييييه

موسیقی ثم ستار





مسرحية:

منا س فنی الیم دین (الاسفورین)

تأليف: أيمن فتيحة

مسرحية (مغامرة في المدينة الأسطورية) فنتازيا تاريخية للأطفال ، ولم يتغلب فيها التبسيط والقالب الدرامي الفكاهي على الحقائق التاريخية الخاصة بالمكان أو الزمان أو الشخصيات وأعمالها. ، وقد رجع الكاتب لدراسات مايكل جرانت والمؤرخين القدماء والتي نشرت في سلسلة أعلام ومشاهير تحت عنوان: (كليوباطرة .. ملكة مصرية أم عاهرة إغريقية؟) عن داري مطابع المستقبل بالفجالة والإسكندرية ومؤسسة المعارف للطباعة والنشر ببيروت عام 1984م.

تم عرض مسرحية (مغامرة فى المدينة الأسطورية) عام 2002م فى مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية ثم فى مكتبة سوزان مبارك فى منطقة بحرى بالإسكندرية ، مواكبة لإحتفالات المدينة بإفتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة ، وذلك من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة ، من إخراج : محمد أبو صلاح

# مغامرة فنكر ولمرينة ولأسفوريية

تأليف: أيمن فتيحة

## المشهد الأول

(منظر عام لشط بحر الإسكندرية بالقرب من منطقة الأنفوشى ، حيث تنتشر مراكب الصيد الصغيرة وتظهر قلعة قايتباى فى عمق أقصى يسار المسرح ، يجلس أحد الأطفال (أمجد) على السور الخارجى للشاطىء ويضع أمامه لوحة رسم عليها نفس المنظر المواجه له بصورة غير مكتملة ، يندمج أمجد فى الرسم بينما يدخل الطفل أحمد ويتفرج على اللوحة بمبالغة)

| أنت رسام؟ | ••• | 507 | إيه | أحمد: |
|-----------|-----|-----|-----|-------|
|-----------|-----|-----|-----|-------|

أمجد: .....

أحمد: حاطط اللوحة أدامك وبترسم البحر؟





أمجد: (متهكما) لا أبدا .. أنا حاطـط اللوحة أدامى وبأبص للبحر علشان أرسم هرم خوفو

أحمد: فهمتنى غلط .. أقصد إنك يعنى بتحب البحر؟

أمجد: لأ .. بأرسمه علشان بأكرهه .. بأدور له على غلطة

أحمد: أنت ليه بتجاوب على أسئلتي بالشكل ده؟

أمجد: لأنها أســئلة بتجاوب على نفسها .. واحد حاطط لوحة أدامه وبيرسم تقوم تسأله أنت رسام؟ .. لأ بياع فريسكا

أحمد: طب إهدى بس ..

أمجد: شايفنى خلصت نص اللوحة وفيها صورة البحر .. وتسالنى .. بترسم البحر؟ .. لأ بآخد مقاساته علشان أفصل له سحادة

أحمد: دى مش أسئلة دى إستفسارات؟

أمجد: والأحلى لما ســألتنى .. بتحب البحر؟ .. هو فيه إنسان ما بيحبش البحر؟ .. ده أنا أوقات بأحلم أكون ســمكة علشان أعيش حياة البحر وجمال البحر



أحمد: طيب ممكن أقعد جنبك وأنت بترسم قبل ما تتحول اسمكة؟

أمجد: موافق بس نتفق

أحمد: نتفق على إيه؟

أمجد: ما نسألش سؤال إلا إذا كان له معنى وله هدف وتكون له إجابة مفيدة

أحمد: اتفقنا .. وأنا حأقعد من غير صوت ولا حركة كمان .. لازم أساعدك علشان تركز وتطلع لنا عمل فنى جميل (يدخل هيثم وأخته مريم يحملان أدوات صيد)

هيثم: إيه رأيك يا مريم نروح نصطاد عند الصخرة دى؟

مريم: يعنى ما لقيتش يا هيثم غير المكان إلى عند الرسام؟ .. إحنا كده ممكن نضايقه

هيثم: ما أعتقدش لأنه ممكن يرسمنا وإحنا بنصطاد .. واللوحة بتاعته تتشهر وإحنا كمان نتشهر معاها

مريم: طيب ياللا علشان أنا فرحانة قوى بالرحلة دى .. كان نفسى من زمان أتعلم صيد السمك





(يمران بجوار أحمد وأمجد ويتخطيان السور)

هيثم: السلام عليكم

أمجد: عليكم السلام .. (لأحمد) ما رديتش السلام عليه ليه؟

أحمد: مش إتفقنا إنى أقعد جنبك من غير ولا حركة ولا صوت؟

أمجد: لكن لما حد يسلم عليك لازم ترد عليه السلام

أحمد: حاضر .. (صائحا) عليك السلام ورحمة الله وبركاته

(تدخل سهام وأختها هيام تحمل كل واحدة في يدها مضرب راكيت وتتجهان ناحية أحمد وأمجد)

سهام: ما أعتقدش إن فيه مكان فاضى ممكن نلعب فيه زى الكان ده

هیام: یا سلام .. أنتی مش شایفة یا سلهم إن فیه ناس قاعدین؟

سهام: فیه ناس قاعدین آه .. لکن عددهم قلیل علی مساحة کبیرة یعنی الکثافة بتاعتهم قلیلة

هيام: أنا خايفة للكورة تيجى فى حد فيهم وتأذيه

سهام: وحنعمل إيه يعنى؟ .. عاوزين نلعب راكيت .. جينا على البحر .. يعنى نروح نلعب راكيت في الترماى؟

هيام: خلاص .. هاتـــى الكورة وتعالى نلعب .. لكن خلى بالك من الناس

سهام: (مفكرة) الكورة؟ .. الكورة معاكى

هيام: لأيا سهام .. الكورة أنا ما جبتهاش معايه

سهام: أمال الكورة فين؟

هيام: المفروض إنها معاكى أنتى

سهام: (بضيق) شفتى يا هيام؟ .. إحنا الأتنين إعتمدنا على بعض .. كل واحدة إفتكرت إن الكورة مع التانية

هيام: (ضاحكة) وهي الكورة دي مهمة قوى يعني؟

سهام: أمال حنلعب راكيت في الخيال؟ .. طب إيه إلى جابنا المشوار ده كله؟ .. كان لازم نخطط صح

هيام: نخطط؟ .. ليه هو إحنا رايحين نحارب؟





سهام: التخطيط مش في الحرب وبس .. حتى في اللعب والفسح لازم نخطط .. وآدينا بعد المشوار ده كله .. مش حنلعب علشان ما كناش منظمين

هيام: خلاص يا سهام .. تعالى نقعد نتفرج على الرسام شوية ونروح

سهام: مفيش حاجة أدامنا نعملها غير كده

(تذهب سهام وهيام وتجلسان بالقرب من أحمد)

هيثم: (صائحا) معقول يا مريم إلى عملتيه ده؟

مريم: وأنت إيه إلى نرفزك كده يا هيثم؟

هیثم: جایبة درة مدشوشة علشان نصطاد بیها سمك؟

مريم: أنا شفت الكتاكيت بتآكلها وهي فرحانة قلت السمك حينبسط منها قوي

هيثم: مش كل حاجة بتنفع لكل حاجة

مريم: وأنا إيش عرفني؟ .. دى أول مرة أروح فيها رحلة صيد

هيثم: إلى ما تعرفيهوش تسـاًلى عنه إلى يعرفه .. (لنفسه) معقول أحط في السنارة درة مدشوشة؟

مريم: (بحزن) طيب والحل إيه يا هيثم؟ .. مش حنصطاد؟

هيثم: حنصطاد إزاى؟ .. حنعلق في السنارة ورقة نعتذر فيها للسمك إننا ما جبناش طعم؟

مريم: وهو الطعم ده ضروری قوی؟

هيثم: (ضاحكا) إبقى فكرينى الأسبوع الجاى نصطاد عصافير

مريم: (بفرحة) عصافير؟ .. نفسى من زمان أصطاد عصافير

هيثم: حأجيب ورقة كبيرة وأكتب عليها بندقية .. والعصافير تشوفها تقع ونلم .. تقع ونلم

مريم: أنت بتضحك عليا يا هيثم

هیثم: (بـود) ما تزعلیش یـا مریم یا أختی یـا حبیبتی ..
تعالی نروح نقعد نتفرج علی الرسام وهو بیرسم بحر
اسکندریة





(يدخل المهرج حاملا على ظهره (صندوق الدنيا) من الصالة ويسير وسط الجماهير وهو يغنى ، فيتجمع حوله الأطفال ويشاركونه الرقص والغناء ، ويتابعهم الأطفال الموجودون على المسرح)

المهرج: (يغنى) قرب قرب شوف

البيضة راح تبقى خروف

والحية راح تبقى دوبارة

والمركب تصبح طيارة

قرب قرب وإوعى تخاف

ده إللى ما لف الدنيا ما شاف

وإللى يعيش يا ما بيشوف

وضيوفي حيشوفوا أكتر

حكاياتي أحلى من السكر

(مؤديا) قرب قرب إسمع حكايات البهلوان ومع صندوق الدنيا لف الدنيا وكل مكان حتشوف غرائب وعجايب أشكال والوان

(یغنی) قرب قرب قرب شوف

الأطفال: البيضة راح تبقى خروف



المهرج: والحية راح تبقى دوبارة

الأطفال: والمركب تصبح طيارة

المهرج: صندوق الدنيا .. حكاوى من كل مكان

(يصعد المهرج ومعه عدة أطفال إلى المسرح ، والموسيقى مستمرة ، يجلس أحمد وأمجد وسهام وهيام وهيثم ومريم أمام صندوق الدنيا ، ويضع كل واحد منهم رأسه فى إحدى الفتحات الدائرية للصندوق ، بينما يقف عدد من الأطفال فى إنتظار أدوارهم فى الفرجة)

أحمد: (يخرج رأســه من الفتحة الدائريــة) قول لنا بقى يا مهرج .. حتحكى لنا إيه النهارده؟

المهرج: حكايتنا النهارده حكاية رائعة .. (مفكرا) إيه رأيكم فى حكاية أم الغولة؟

أمجد: (يقوم غاضبا) أم الغولة إيه يا عم المهرج? .. صح النوم .. إحنا في القرن الواحد وعشرين





الأطفال: (معا) مش عاوزين حكاية أمنا الغولة

المهرج: طيب إيه رأيكم في حكاية أبو سبع رجلين؟

هيثم: يا عم المهرج .. إحنا آى نعم أطفال لكن إحنا دلوقتى في عصر التكنولوجيا والخيال العلمي

مريم: إحنا عاوزين حكاية مفيدة

سهام: ايوه طبعا .. مش حكاية تضيع لنا وقتنا

المهرج: حكاية مفيدة؟ .. (مداعبا) إيه رأيكم في حكاية البطاطس؟ .. البطاطس مفيدة وكلها نشويات

هيثم: ما هو لو خفة الدم بالشكل ده ممكن نروح من دلوقتى

المهرج: أنا كنت بأهزر .. أنا دلوقتى حأحكى لكم حكاية .. حكايـة .. لكن قبل ما أقول لكم على إســـم الحكاية ..

عاوز أسألكم كام سؤال

أمجد: أسئلة عن إيه بس؟

المهرج: وأنتم ماشيين على كورنيش إسكندرية فى منطقة محطة الرمل والسلسلة وعند قلعة قايتباى .. لو بصيتم على البحر حتشوفوا إيه؟



سهام: حنشوف البحر

هيام: وحنشوف السما

المهرج: وإيه كمان؟

هيثم: مش حنشوف غير البحر والسما

المهرج: (مؤديا ويرقص) قرب قرب .. إسمع حكايات البهلوان .. مع صندوق الدنيا لف الدنيا وكل مكان .. حتشوف غرائب وعجايب أشكال وألوان

أمجد: وبعدين يا مهرج؟ .. أنت حترجع تغنى وسايبنا محتارين؟

سهام: فيه إيه في محطة الرمل وفي منطقة السلسلة وعند قلعة قايتباي ممكن نشوفه غير البحر والسما؟

المهرج: مدينة غارقة

هيام: إيه؟ .. مدينة غارقة؟!

أحمد: مدينة بحق وحقيقى وإلا مدينة خيالية؟





هيثم: مدينة سـمك يعنى? .. ما هو أكيد السمك بيبنى بيوت تحت المية

المهرج: أنا أقصد مدينة بحق وحقيقى .. وهى مدينة كليوباترا الأسطورية إلى حكمت فيها الملكة كليوباترا إسكندرية من أكتر من ألفين سنة

سهام: ياااه .. ألفين سنة

أحمد: طيب إيه إللي خلى المدينة دى تغرق؟

هيثم: وإيش عرفكم أصلا إن فيه مدينة في المنطقة دي؟

هيام: طيب والمدينة دى لسه موجودة؟

أمجد: يعنى ما حصلهاش حاجة ولا إتأثرت من ملوحة مية البحر؟

مريم: (ساخرة) ناقص تقول إن فيه ناس عايشين فيها لغاية دلوقتي

المهرج: أنا عارف إن الأسئلة دى كلها حتدور فى أذهانكم .. علشان كده أنا عازمكم على رحلة



هيثم: رحلة وإلا حكاية؟.. ما ترسى لك على بر

المهرج: رحلة في حكاية .. إيه رأيكم نزور المدينة الغارقة دي؟

أحمد: مدينة الملكة كلبوياترا؟

سهام: دى تبقى رحلة جميلة .. قصدى حكاية ممتعة

المهرج: إحنا دلوقتى وكلنا مع بعض حندخل صندوق الدنيا وحننزل تحت المية في بحر إسكندرية .. ومع صندوق الدنيا حنرجع بالتاريخ لأكتر من ألفين سنة علشان نزور إيه؟

الجميع: مدينة كليوباترا الأسطورية

(موسيقى .. يضع الأطفال رؤوسهم فى فتحات الصندوق ويتراقص المهرج .. ثم

إظللم



# مغامرة فبكر الحمدينة (الأسفوريية

تأليف: أيمن فتيحة

### المشهد الثانى

(أثناء الإظلام تموجات ضوئية وموسيقى وأصوات أجسام تغوص فى الماء)

هيام: أللا .. أللا .. أللا ..!!

أمجد: إحنا فين؟

هيثم: إيه إلى بيحصل حوالينا ده؟

أحمد: أنا مش مصدق إلى أنا شايفه

مريم: أنت فين يا مهرج صندوق الدنيا؟

سهام: ده الظاهر الموضوع جد وإننا بنغوص في البحر فعلا





(يضاء المسرح على شارع فى الإسكندرية البطلمية تتضح فيه مظاهر الحياة آنذاك ،يوجد شارع جانبى فى أقصى اليمين وشارع جانبى فى أقصى اليسار)

المهرج: حمدا لله على السلامة .. ياه .. كانت رحلة طويلة قوى

مريم: إحنا فين دلوقتي يا مهرج؟

المهرج: إحنا في إسكندرية .. بالظبط سنة تلاتين قبل الميلاد

أحمد: شايفين القصور والجناين والنافورات الجميلة؟

هيام: المبانى زى ما تكون حتنور

أمجد: كويس إنى جبت معايه لوحة الرسم

المهرج: المبانى والقصور زى ما تكون حتنور لأنها مبنية من الرخام والمرمر .. وفي الوقت ده كانت المبانى في روما مبنية من المواد البدائية

هيثم: وليه يعنى قارنت إسكندرية بروما؟ .. ليه ما قارنتهاش مثلا بواشنطن وإلا نيويورك؟



المهرج: (ضاحكا) لأن في الوقت ده كانت روما هي مركز القوة في العالم .. أما أجداد كريستوفر كولومبس إلى إكتشف قارة أمريكا بحالها كان فاضل لهم أكتر من ألف وخمسمية سنة على ما يتولدوا

مريم: وإيه المفروض نعمله دلوقتى؟

أمجد: أنا عن نفسى حأنصب اللوحة بتاعتى وحأرسم المنظر الجميل إلى أدامى ده

المهرج: إســتنى شــوية يا أمجد .. تعالوا نتمشى فى الشوارع ونتفرج على المدينة يمكن تلاقى منظر أجمل من كده

(يخرج المهرج وأصدقاؤه بينما يندفع سكان الإسكندرية في ذلك الوقت في فزع)

مواطن 1: معقول يكون إلى إحنا شايفينه ده حقيقة؟

مواطنة 1: أيوه أكيد .. طالما كلنا شايفينه في نفس الوقت يبقى مش تهيؤات

مواطن 2: أكيد دول أغراب





مواطنة 2: لأ .. دول جواسيس .. أيوه .. أنا سمعت واحد منهم بيقول تعالوا نتفرجو على المدينة

مواطن 1: إحنا في خطر

مواطنة 2: مدينتنا كلها في خطر

مواطن 2: لازم نبلغ الشرطة

مواطنة 1: إستنى بس أحسن يكونوا ضيوف

مواطن 2: الشرطة حتعرف إذا كانوا ضيوف وإلا لأ

مواطن 1: إحنا كمان لازم نساعد الشرطة

مواطن 1: إزاى؟

مواطن 1: واحد مننا بس يروح يبلغ .. والباقى يراقبوا المكان .. أحسن الجواسيس دول يهربوا كده وإلا كده

مواطنة 1: كلام معقول

مواطن 2: ولازم نتعامل معاهم من غير خوف كأنهم من سكان إسكندرية الأصليين علشان ما يشكوش فينا

مواطنة 2: ياللا يا جماعة .. مفيش وقت



(يتفرق الجمع .. في حين يدخل المهرج وأصدقاؤه فيتغلب الخوف على سكان الإسكندرية)

هيثم: إيه إلى بيحصل ده؟ .. هم الناس خايفين مننا ليه كده؟

مريم: هما ما شافوش مهرج قبل كده في التليفزيون؟

المهرج: تليفزيون إيه يا مريم؟ .. إحنا دلوقتى فى سنة تلاتين قبل الميلاد

هيام: يعنى إيه قبل الميلاد؟

أمجد: قبل الميلاد يعنى قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام

مريم: ياه .. على كده بقى إحنا دلوقتى قبل ما بابا وماما يتولدوا .. ياه .. وجدو كمان

سهام: يعنى إحنا رجعنا كام سنة بالظبط؟

هيثم: بسيطة .. ثلاثين سنة قبل الميلاد .. وشوفى بقى إحنا فى سنة كام ميلادية دلوقتى وإجمعيهم على بعض

(يدخل مواطن سكندرى من الشارع الفرعى ويتجه ناحية المهرج وأصدقائه)

أحمد: إستنوا يا جماعة .. مواطن سكندرى جاى ناحيتنا





المهرج: أهلا بيك .. إحنا جايين نزوركم من المستقبل

أمجد: وكنا عاوزين واحد منكم يعمل لنا جولة سياحية

هيثم: أصلنا مش عارفين بلدكم .. إللى هـــى بلدنا بس بعد شوية

هيام: قصده بعد شويتين تلاتة .. دول أكتر من ألفين سنة

المواطن: ها .. ها !!

مريم: إحنا بقى لنا ييجى ساعة .. وكل إللى يشوفنا يخاف ويجرى

سهام: مفيش أشجع منك أنت

هيثم: (يبرز له ساعة يده) بص .. ساعة مرت علينا وإحنا واقفين ومحدش رحب بينا .. أهيه ساعتى بترن .. سامع؟

المواطن: (يجرى مهرولا) ها .. ها

مريم: فيه إيه؟

المهرج: خايف مننا .. شكلنا غريب عليه

أمجد: وبعدين في الورطة دى؟ .. مـش حنلاقى حد نتكلم معاه؟

(الشرطة تنتشر فى كل مكان .. يعتلى العساكر المبانى المجاورة ويوجهون أسلحتهم ناحية المهرج وأصدقائه)

قائد الشرطة: (صائحا) مفيش فايدة من محاولة الهرب .. المكان محاصر من كل جانب .. سلموا نفسكم لقيادة مدينة إسكندرية .. واعترفوا .. أنتم مين وجايين منين؟

المهرج: (بخوف) إحنا من سكان إسكندرية

سهام: أيوه .. إحنا إسكندرانية

قائد الشرطة: إزاى? .. أنتم أشكالكم غريبة وعجيبة .. وأول مرة نشوفكم .. زى ما تكونوا جايين من كوكب تانى

مريم: (هامســة لأمجد) دول الظاهر يعرفــوا معلومات عن الكواكب

أمجد: إسكندرية في العصر ده يا مريم كانت متقدمة في العلوم والفلسفة والطب .. ودرس في مكتبتها أعظم العلماء

قائد الشرطة: (صائحا) يعنى ما جاوبتوش على سؤالى





هيثم: ما قلنا لحضرتك .. إحنا من إسكندرية

قائد الشرطة: وإلا جايين من عند أوكتافيوس؟

أحمد: أنا عن نفسى ساكن فى سيدى بشر وما أعرفش فين أوكتافيوس بصراحة

هيام: مفيش منطقة في إسكندرية إسمها أوكتافيوس

المهرج: يا أصدقائى .. أوكتافيوس ده قائد رومانى مش منطقة سكنية

سهام: والشرطة بتسأل عنه ليه؟

المهرج: لأن في الوقــت ده أوكتافيوس كان بيتصارع مع مارك أنطوني على قيادة الإمبراطورية الرومانية

أحمد: وطبعا كليوباترا بتساعد أنطونيو

قائد الشرطة: (صائحا في غضب) ها .. كلكم من سيدي بشر؟

أحمد: إحنا من مناطق مختلفة

هيثم: أنا من الأنفوشي

أمجد: وأنا من المنشية

سهام: وأنا ساكنة في باكوس

المهرج: وأنا من كرموز

قائد الشرطة: (صائحا) ضيقوا الحصار وسدوا جميع المنافذ ... جواسيس من بلاد غريبة عاوزين يسيطروا على إسكندرية

(موسيقى .. ثم إظلام



# معًا مرة في المرينة الأسفوريي

تأليف: أيمن فتيحة

#### المشهد الثالث

(المنظر عبارة عن زنزانة يقف فيها المهرج وأصدقاؤه فى حراسة الشرطة ، بينما يجلس كاتب التحقيق على منضدة ويكتب ما يمليه عليه المحقق)

المهرج: صدقنا يا شاويش إحنا مش جواسيس

المحقق: (لكاتب المحقق) اكتب عندك .. يقول شاويش .. يتحدث بلغة أجنبية

أمجد: يا أستاذ .. إحنا مش جايين من بلاد تانية .. الأماكن إلى قلنا عليها دى حتبقى موجودة في إسكندرية بعد ألفين سنة

المحقق: (مفكرا) بعد ألفين سنة؟ .. يحاول أحدهم إدعاء الجنون

الجميع: ده مش مجنون .. ده بيقول الحقيقة





المحقق: (صائحا) كلهم مجانين

المهرج: يا أستاذ .. حاول تفهمنا .. إحنا فى كامل قوانا العقلية .. لكننا جايين نزوركم من المستقبل

المحقق: وإيه يضمن لنا إنكم مش جواسيس لأوكتافيوس وعاوزين تساعدوه علشان ينتصر على كليوباترا وأنطونيو

مريم: إحنا ما كناش نعرف إن فيه بينهم حرب أصلا

المحقق: الحرب شغالة .. وإحنا كمان لازم تكون عيوننا مفتحة وتحقيقاتنا واعية ودقيقة

هیثم: طیب ممکن یعنی بعد إذنك نخرج بره نتفسح ونتفرج علی مدینتنا؟

المحقق: ها .. ها .. مش لما نعرف أنتم مين وإيه كلامكم الغريب ده؟ .. شاوش

أحمد: شاويش .. دى رتبة بنقولها لعسكرى الشرطة

المحقق: وإلا كلمة أساذ دى إلى عمال يقولها لى دى

أمجد: أستاذ يعنى معلم .. وبنستخدمها فى زماننا على إنها لفظ إحترام

المحقق: على العمـوم أنتم حتفضلوا هنا في السـجن لغاية ما نوصل للحقيقة

المهرج: (صائحا) أيوه بس ..

المحقق: أنت ليه بتنادينى أيوه بس .. أنا ما إسميش أيوه بس .. (مناديا) يا عسكر إجمع عندى هنا .. (آمرا) حطوا الكلبشات في إديهم وزودوا الحراسة على باب السجن علشان محدش منهم يحاول يهرب

المهرج: وإيه لزمة الكلبشات والسلاسل وإحنا محبوسين؟

المحقق: أنتم مجرمين شديدى الخطورة

الجميع: أيوه بس ....

المحقق: (غاضبا) أنا ما إسميش أيوه بس .. (آمرا) نفذوا الأوامر

(يضع الحراس القيود والكلبشات في أيادي المهرج واصدقاؤه ويخرجون مع المحقق)





المهرج: إتحملوا يا أصدقائى .. يقبضوا علينا أو يسيبونا مش مهم

سهام: مش مهم إزای؟!

المهرج: أهو كله ضمن المغامرة

مريم: مغامرة إيه يا مهرج؟ .. ده أنا من الخوف نسيت كل حاحة

المهرج: إلى بيحب المغامرات لازم ما يعرفش الخوف

هيثم: لكن الدنيا ليلت .. وما شفناش لغاية دلوقتى غير الشرطة والزنزانة

أمجد: (ينظر من شباك الزنزانة) تعالوا يا أصدقائى .. بصوا وشوفوا إلى أنا شايفه

(يذهب الأصدقاء والمهرج تباعا وينظرون من نافذة الزنزانة)

أحمد: ياه .. إيه الجمال ده؟

هيام: لؤلؤة كبيرة دى وإلا إيه؟

سهام: وهو معقول برضه فيه لؤلؤة بالحجم ده؟

هيثم: لؤلؤة بحجم مدينة؟

المهرج: هى ديه إسكندرية .. المدينة المرمرية عروسة البحر إللى توبها .. أحلى شط وأحلى مية

مريم: لكن معقول الأنوار دى كلها وإحنا في عز الليل؟

المهرج: أحد المؤرخين العرب إسمه السيوطى قال إن القمر بيخلى إسكندرية تضىء لدرجة أن الخياط بالليل بيقدر يلضم الإبرة من غير ما يحتاج لمصباح

هيثم: ما إحنا قلنا إن كل المبانى كانت مبنية من المرمر والرخام

مريم: شيء عظيم جدا إننا قاعدين نتغزل في إسكندرية وإحنا محبوسين ومش عارفين نتحرك

أمجد: عندك حق يا مريم .. وحبستنا دى مش مخليانا عارفين نتمتع بجد بمدينتنا الجميلة

هيام: والعملية بقت لا رحلة مريحة ولا حكاية ممتعة

المهرج: إهدوا بس يا اصدقائي





أحمد: إحنا مفيش في إدينا حاجة نعملها غير إننا نصبر أو .. نخرج من الحكاية

مريم: لأ .. أنا مش ممكن أمشى واسيب الحكاية غير لما أوصل لآخرها

هيثم: وأنا كمان لازم أكمل المغامرة

المهرج: علشان نكمل المغامرة لازم نعمل مغامرة تانية

سهام: مغامرة تانى؟ .. وحتكون إيه المرة دى؟

المهرج: لازم نهرب من الزنزانة

أمجد: نهرب؟ .. إزاى؟

هيثم: طيب والكلبشات والسلاســـل إلى إحنا مربوطين بيها دي?

هيام: والباب الحديد والحرس؟ .. حنهرب إزاى من ده كله؟

(يتحرك المهرج مفكرا ، وتعلو أصوات الإحتفالات)

هيثم: يا ترى إيه إلى بيحصل بره وإحنا مش عارفينه؟

المهرج: علشان كده لازم نهرب ونلبس هدوم شعب إسكندرية في العصر البطلمي إلى إحنا فيه ده

أحمد: صح يا مهرج .. علشان نعرف نتحرك براحتنا

سهام: وساعتها محدش حيشك فينا ولا يقبض علينا

أمجد: كلام جميل .. لكن إزاى؟

المهرج: حتشوفوا حأعمل إيه

سهام: فكر كويس يا مهرج .. مش عاوزين التسرع يوقعنا في مشاكل أكر

المهرج: (منادیا) یا حرس .. یا عسکر .. افتحوا الباب بسرعة .. عاوز أقول لکم علی سر خطیر

صوت من الخارج: دلوقتي المحقق ييجي وإبقى إتكلم معاه

المهرج: لازم نلحق الوقت قبل القنبلة ما تنفجر

(يفزع كل الموجودين على المسرح فيشير لهم المهرج أنها لعبة)

الصوت: قنبلة؟ .. يعنى إيه قنبلة؟

المهرج: أدخلوا شوفوها قبل ما تنفجر وتحرق المدينة كلها

(يدخل الحرس مسرعين)





حارس 1: فين القبلنة دى؟

حارس 2: (يصحح له) إسمها قلبنة؟

المهرج: إسمها قنبلة (يبرز ساعة يده) أهيه .. شوف بتنور إزاى؟ ويتطلع موسيقى إنذار

حارس 2: وعاوزنا نعمل إيه علشان الموسيقى دى ما تنفجرش؟

حارس 1: القنبلة هي إلى حتنفجر مش الموسيقي

المهرج: فكوا الكلبشات إلى في إدينا علشان لو سبتوها القنبلة دى حتطلع نار وتحرق المدينة كلها

حارس 1: أنت بتكدب علينا .. عاوز تهرب .. لكنى مش حأفكك أبدا

هیثم: لیه بس کده یا عسکری؟

حارس 2: إســـكندرية النهارده بتحتفل بإنتصار الملكة كليوباترا وأنطونيو على أوكتافيوس

سهام: (بفرحة) يعنى خلاص؟ .. الحرب خلصت؟

المهرج: ومين إلى قال إن كليوباترا وأنطونيو إنتصروا على أوكتافيوس؟

حارس 1: الملكة كليوباترا نفسها

المهرج: أقول لكم معلومة محدش فيكم يعرفها؟

حارس 2: قول بس إبعد القنبلة دى لتنفجر

المهرج: كليوباترا وأنطونيو ما إنتصروش ولا حاجة .. دى قالت كده علشان الشعب ما يغضبش عليها

حارس 1: أمال إيه إلى حصل في الحقيقة؟

المهرج: أوكتافيوس هو إلى إنتصر

حارس 2: (غاضبا) أنت عارف إن الكلام إلى قلته ده ممكن يكلفك حياتك لو مولاتي كليوباترا عرفت؟

أحمد: إيه؟ .. يكلفه حياته؟!

سهام: لأياعم .. هو ما يقصدش

المهرج: أنا ماليش دعوة .. آه .. فك أنت بس الكلبشات وإلا حأخلى القنبلة تفرقع .. أهيه بترن .. حتفرقع

(يسرع الحارسان في فك السلاسل والكلبشات)





حارس 1: آدينا فكينا الكلبشات .. وقفوا مفعول القنبلة دى

المهرج: (صائحا) ياللا يا أصدقائي .. لحظة المغامرة الثانية

الأطفال: (معا) ياللا بينا .. خارج الأسوار .. بعيدا عن الحرس .. ومن غير كلبشات

(ينتشر الدخان في كل مكان .. يختفي المهرج والأطفال مع صيحات الحراس المتتالية)

الحراس: جواسيس .. إمسك جواسيس



## معنا مرة في المرينة الأسفوريية

تأليف: أيمن فتيحة

### المشهد الرابع

(المشهد عبارة عن سوق فى المدينة البطلمية ، محل ملابس يعلق فى الواجهة ملابس سكان الإسكندرية فى العصر البطلمى ، يمشى الناس ذهابا وإيابا فى حين يتسلل المهرج وأحمد وسهام ويختبئون فى محل الملابس)

أحمد: ربنا يستر وأصحابنا يعرفوا إننا هنا

سهام: المشكلة في هدومنا وشكلنا .. الناس أول ما يشوفونا بيحسوا إن فيه حاجة غلط

المهرج: المهم .. تعاولوا نغير هدومنا زى ما إتفقنا وبعد كده ندور على بقية الأصدقاء

(يخرج بائع الملابس من المحل ويشاهدهم)





البائع: (ساخرا) ها .. ها .. إيه الهدوم الغريبة دى؟ .. ها .. ها

المهرج: ملابسنا دى ممكن تخليك صاحب أشهر محل ملابس في المدينة كلها

البائع: ها .. الملابس دى؟ .. طب إزاى؟

أحمد: لو علقتها أدام المحل حتتشهر والناس حتيجى لك من كل مكان

البائع: ليه؟ .. هي ملابس مسحورة؟ .. بطلوا خرافات

سهام: لا هى مسحورة ولا حاجة .. لكن الناس حتستغرب لما يشوفوها وحيقولوا لبعض على مكانها

أحمد: وتلاقى الناس تعرفك وتبيع أكتر وتكسب أكتر

البائع: (مفكرا) والله فكرة .. لكن أنا أعلق هدومكم في المحل إزاى وهي مش بتاعتى؟

المهرج: إحنا ممكن نتنازل عنها ونديهالك لو إديت لنا بدالها هدوم من عندك

البائع: وأنا موافق .. تعالوا خشوا جوه المحل وإختاروا الهدوم إلى تعجبكم



(الجميع يدخل المحل بينما يظهر العسكر وهم يبحثون عن المهرج وأصدقائه)

عسكرى 1: أنا متأكد إنهم مشوا من هنا

عسكرى 2: وأديهم مش موجودين .. يبقوا راحوا فين؟

عسكرى 1: تعالى نسأل الناس

المهرج: (يخرج من المحل بملابس بطلمية) أنا كده خرجت من المشكلة

عسكرى 1: (للمهرج) تعالى هنا

المهرج: يا ساتريا رب

عسكرى 2: ما شفتش ناس لابسين ملابس غريبة ماشيين من هنا؟

المهرج: تقصد السبع أغراب إلى كنتم حابسينهم في الزنزانة؟

عسكرى 1: أيوه .. بالظبط

المهرج: لأبصراحة ما شفتهمش

عسکری 1: (لزمیله) تعالی یا عم ندور علیهم فی مکان تانی (یخرجان)





### (يخرج أحمد وسهام من محل الملابس مرتديان ملابس بطلمية)

سهام: أظنه فستان شيك ومحدش يهزر

أحمد: لا حأهزر ولا حأستهزأ .. ما أنا لابس زيك

المهرج: يا جماعة كل عصر وله ملابسه وطريقته في الحياة

سهام: أعتقد إننا دلوقتى نقدر نمشى وسط الناس من غير ما حد يآخد باله إننا أغراب عن زمانهم

المهرج: هش .. وما تقولوش أى كلام ممكن حد يسمعه ويشك فينا

أحمد: عندك حق يا مهرج .. مش ياللا بينا ندور على أصحابنا؟

المهرج: عندك حق .. ياللا بينا

(قبل أن يخرج المهرج وأحمد وسهام يسمع صوت ضوضاء لجموع الشعب ويظهرون وقد قبضوا على أمجد وهيام بملابسهم الحديثة)

مواطنة 1: أخيرا قبضنا على الجواسيس

مواطن 1: أنا متأكد إن عددهم أكتر من إتنين .. لكن الظاهر زملاؤهم هربوا مواطن 2: يعنى حيروحوا مننا فين؟

مواطنة 2: إحنا لازم نبلغ الشرطة

سهام: (جانبا للمهرج) إلحق يا مهرج

المهرج: ما تخافیش .. أنا حأتصرف (للمواطنین) هاه یا جماعة .. خیر ما عملتم .. كان لازم نتحد ونقبض علی الجواسیس

هيام: (بخوف) جواسيس إيه يا عم .....

المهرج: هش .. (يمثل العصبية) مش عاوز أسمع ولا صوت

أمجد: يا ريت تسيبونا حتى نقعد نستريح

المهرج: إللى زيكم مــش لازم يعرف الراحــة .. أنا حآخدكم وأحبسكم في محل الملابس ده لغاية الشرطة ما توصل

مواطنة 1: عندك حق

مواطن 1: دى فكرة كويسة علشان ما يعرفوش يهربوا

مواطن 2: وإحنا حنقف نحرسهم أدام محل الملابس

مواطنة 2: طبعا .. أمال يعنى حنسيبهم ونمشى؟





(يدخل المهرج مع هيام وأمجد محل الملابس ثم يخرج بمفرده)

المهرج: ما تقلقوش يا جماعة .. أنا فهمت صاحب المحل إيه إللى المفروض يعمله

(يدخل العسكريان وقد قبضا على هيثم ومريم)

عسكرى 1: كنت متأكد إننا حنلاقيهم في المنطقة دي

عسكرى 2: لكن فين بقيتهم؟

عسكرى 1: كويس إننا لقينا خيط يوصلنا لبقية الجواسيس

عسكرى 2: خيط إيه وحبل إيه؟ .. ده القائد بتاعنا حيحبسنا لو ما قبضناش على كل إللى هرب

مواطن 1: أنا كنت متأكد إن فيه بقية للجواسيس

عسكرى 1: بقية لأنهى جواسيس

مواطن 2: الجاسوسين إللى قبضنا عليهم

عسكرى 2: أنتم مسكتوا أتنين منهم؟ .. طيب هما فين دلوقتى؟

مواطنة 1: حابسينهم في محل الملابس لغاية ما تيجي الشرطة

عسكرى 2: (جانبا لزميله) تعالى نروح نبلغ القائد إننا قبضنا على أربعة من الجواسيس الهربانين

عسكرى 1: طيب والجاسوسين دول حنوديهم فين؟

(يخرج أمجد وهيام من محل الملابس وقد بدلا ملابسهما بملابس بطلمية)

أمجد: ما تقلقش يا عسكرى .. سيبهم لنا وإحنا حنحبسهم مع زمايلهم الموجودين جوه محل الملابس ده لغاية ما تجيبوا قوة عسكرية للقبض عليهم

عسكرى 2: نشكرك يا مواطن على مجهوداتك

(يدخل أمجد مع هيثم ومريم لمحل الملابس ثم يخرج بمفرده)

أمجد: ما تقلقوش يا جماعة .. هيثم بيفهم صاحب المحل المفروض يعمله بالظبط

(يخرج العسكريان .. يقف المواطنون فى تجمعات ويتناقشون بهمهمات وضوضاء ، ثم تدخل الشرطة وتحاصر المكان بينما يتجه المهرج وأصدقاؤه متسللين للخارج فى ثقة فى الوقت الذى يخرج بائع الملابس من المحل ويعلق ملابسهم الحديثة)





قائد الشرطة: أنت يا بنى آدم

البائع: أفندم

قائد الشرطة: فين إللى كانوا جوه الهدوم دى؟

البائع: ما أعرفش عنهم حاجة .. الظاهر مشيوا من هنا .. لأ لأ .. مشبوا من هنا

مواطنة 1: خرجوا إزاى أدام عنينا وإحنا واقفين؟

مواطن 1: زى ما خدعونا لازم نقبض عليهم ونسلمهم للشرطة

قائد الشرطة: (آمرا العساكر) فتشوا كل جزء في السوق .. لازم نقبض عليهم قبل موكب الإحتفال

(تسود حالة من الفوضى ويندفع الأهالى والشرطة باحثين عن المهرج وأصدقائه .. يدخل أمجد بمفرده باحثا عن زملائه)

أمجد: حاجة غريبة .. هما راحوا فين؟ .. من أول ما لبسنا الهدوم البطلمية دى وإختلطنا بالناس وإحنا توهنا عن بعض



### (يظهر أحمد وهو يسير في شرود)

أحمد: أمجد .. أنتم رحتوا فين؟

أمجد: ما أعرفش .. من ساعة ما كنا مع بعض أنت أول واحد أشوفه

أحمد: طيب تعالى ندور عليهم

(يدخل العسكر ويحاوطون أحمد وأمجد)

عسكرى 1: أنتم إيه إللى خلاكم تهربوا؟

أمجد: (في حزم) كان لازم نعمل كده لأنكم مش فاهمينا

عسكرى 2: كان المفروض تقول وتقدم شكواك يا بارباس علشان الهروب من الحرس الخاص للمكلة كليوباترا خيانة عظمي

أمجد: مين ترباس إلى قال عليه ده؟

أحمد: مش عارف .. (للعسكرى) يا عسكر .. إحنا مش فاهمينكم

عسكرى 1: وأنت يا سوسيان .. أنت كمان غلطان





أحمد: (لأمجد) إستنى يا أمجد .. أنا حأمثل عليهم إنى فاهم .. يمكن اللغز ده يتحل

أمجد: ركز يا أحمد وفكر كويس قبل ما تتكلم أحسن توقعنا في مشاكل أكبر

أحمد: (للعسكر) إحنا غلطانين ليه؟ .. إحنا .. كان لازم نعمل كده

أمجد: أيوه .. كان لازم نعمل كده .. (لأحمد) نعمل إيه؟

أحمد: أسكت يا أمجد ما تلخبطنيش

عسكرى 1: تهربوا من الجيش يوم إنتصار كليوباترا وأنطونيو على أوكتافيوس؟ .. ده تصرف غريب منكم

أحمد: (لأمجد) إحنا فعلا غلطانين يا سوسيان

أمجد: سوسيان مين يا أحمد .. أنا أمجد

أحمد: أنا إسمى بارباس .. وأنت سوسيان .. هما فاهمين كده .. والظاهر إننا شبه إتنين عساكر هربوا من جيش كليوباترا

أمجد: هربوا ليه؟



أحمد: علشان كليوباترا ما بقيتش قادرة تدفع لهم مرتباتهم بسبب مصاريف الحرب

أمجد: طيب وإيه العمل دلوقتى؟

أحمد: تعالى نروح معاهم

أمجد: بس دى تبقى مغامرة خطيرة

عسكرى 2: القائد حيعفوا عنكم إذا رجعتم معانا علشان تشاركونا في الإحتفال بإنتصار كليوباترا

أحمد: إحنا جايين معاكم .. ياللا يا سوسيان

أمجد: ياللا بينا يا بارباس علشان نجهز للإحتفال

أحمد: ده إحنا حنزف كليوباترا أجمل زفة إسكندراني

أمجد: بتقول إيه يا أحمد؟ .. زفة إسكندرانى؟

عسكرى 1: أحمد؟ .. أنا سمعت الإسم ده قبل كده

أمجد: لا .. لا .. أنا قصدى يا للا بينا يا بارباس

(يخرج الجميع وتبدأ مظاهر الإحتفال .. يسير الشعب فى تجمعات، ويدخل المهرج وهيثم ومريم وسهام وهيام)





المهرج: يا ترى أحمد وأمجد راحوا فين دلوقتى؟

مريم: لو كنا نظمنا نفسنا ماكناش توهنا عن بعض

هيثم: خدوا بالكم .. فيه حرس جاى ناحيتنا

سهام: الشوارع كلها حرس علشان الإحتفال

(يأتى عدد من العسكر ويقفون أمام المهرج ويقدمون له التحية العسكرية)

عسكرى 3: معقول؟ .. الإمبراطور مارك أنطونى ماشى فى الشارع من غير موكب ولا حراسة؟

عسكرى 4: ده تواضع كبير من القائد العظيم .. خصوصا وهو منتصر على خصمه العنيد أوكتافيوس

المهرج: (لأصدقائه) هما بيكلموا مين؟

هيام: الظاهر بيكلموك أنت

المهرج: لكنهم بيقولوا مارك أنطوني!!

عسركى 3: سيدى الإمبراطور والقائد الرومانى .. إسمح لنا نحرسك لغاية موكب إحتفال مولاتى كليوباترا

المهرج: أنا مش فاهم حاجة .. هما بيكلموا مين بالشكل ده

هيثم: ياللا يا مهرج .. تعالى نروح معاهم

مريم: أهى مغامرة وأنت بتحب المغامرات

عسكرى 4: (للمهرج) ممكن نساًل مين دول يا سيدى مارك أنطوني؟

المهرج: د .. دو .. دول أصدقائي

عسكرى 3: أهلا بيهم في إسكندرية

هيام: إيه إلى بيحصل ده؟ .. أنت المهرج وإلا الإمبراطور؟

سهام: ايــوه .. أنت مين بالظبط؟ .. المهــرج إلى بتحكى لنا حكاية المدينة الأسطورية في صندوق الدنيا وإلا ...؟

المهرج: (مقاطعا) أنا المهرج يا أصدقائى ..عاوزكم تجاروهم على أد فهمهم .. إحنا في بداية مغامرة جديدة

(ترتفع أصوات الطبول والموسيقي)

عسكرى 4: مولاى الإمبراطور .. موكب إنتصار مولاتى كليوباترا في الطريق إلينا





(تدخل الملكة كليوباترا في موكب عظيم حيث تركب عربة مزينة بأكاليل الزهور يحرسها عدد من العسكر ويتقدمها الراقصون والراقصات، سوسيان وبارباس – أحمد وأمجد-يقودان الفريق الموسيقي للإحتفال ويغنيان ويردد وراءهما شعب إسكندرية في العصر البطلمي، يزفان كليوباترا زفة إسكندراني على إيقاعات الطبلة والدف)

أحمد وأمجد: الورد فتح على عوده

الشعب: صلى ع النبى .. صلى ع النبي

أحمد وأمجد: جينا نبارك له في يوم عيده

الشعب: صلى ع النبي .. صلى ع النبي

أحمد وأمجد: الورد فتح ع الصفين

الشعب: صلى ع النبي .. صلى ع النبي

أحمد وأمجد: جايبة الجمال ده يا حلوة منين

الشعب: صلى ع النبي .. صلى ع النبي

(الملكة كليوباترا تأمر بإيقاف الغناء)



كليوباترا: (لقائد الإحتفال) إيه الأغنية الغريبة دى? .. ده إحتفال بالنصر ؟

القائد: ده سوسیان وبارباس من حرسک یا مولاتی .. قالوا حیغنوا أغنیة حدیثة جدا إسمها الزفة .. زفة إسکندرانی

كليوباترا: فكرة حلوة .. خليهم يكملوا

القائد: فلتعزف الموسيقي ويستمر الإحتفال

أحمد وأمجد: (يغنيان) الليلة بدر منورا

الشعب: صلى ع النبي .. صلى ع النبي

أحمد وأمجد: وقمرها الحلوة كلوباترا

الشعب: صلى ع النبى .. صلى ع النبى

أحمد وأمجد: وصلى صلى (صلى)

ع النبي صلى (صلي)

وإسكندرية (صلى)

دى غالية عليا (صلى)

وعروسة المية (صلي)

دى أحلى صبية (صلى)





(تتوقف الأغنية فجأة على صدمة موسيقية يكون عندها المهرج قد وصل إلى كليوباترا التي تنظر له في عجب)

كليوباترا: أنطونيو؟ .. إزاى حالك؟ .. وإيه إللى أنت لابسه ده؟

المهرج: (ينظر إليها في إعجاب) .....

مريم: الملكة كليوباترا بتكلمك يا مهرج

هيثم: عيش الدور عليها

هيام: الظاهر إنك فعلا شبه أنطونيو بالظبط

المهرج: أنا جاى أسلم عليكى يا كليوباترا .. أصلك وحشتيني

كليوباترا: وأنت كمان يا أنطونيو .. وحشتنى .. لكنك قلت لى إنك حتعسكر في أبراج الميناء

المهرج: أيوه .. علشان يستنى أوكتافيوس وجنوده وهما جايين من سوريا

كليوباترا: مين إللى يستنى؟

المهرج: مارك أنطوني .. (مرتبكا) أنا .. أنا يعنى أستنى

كليوباترا: طيب إيه إللى جابك دلوقتى والحرب لسه ما إنتهتش؟

المهرج: ولما الحرب لســه ما إنتهتش .. إيه موكب النصر ده يا كليوباترا؟

كليوباترا: كان لازم أعمل كده

المهرج: معقول يا كليوباترا بعد كل الإنتصارات والأعمال العظيمة .. ننهزم؟

كليوباترا: مش هى دى النهاية يا أنطونيو .. لازم نبنى نفسنا من جديد .. علشان لا حياة مع اليأس

المهرج: فعلا .. لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة .. زى ما قال مصطفى كامل

کلیوباترا: مین مصطفی کامل ده؟

المهرج: ده قائد شعبى عظيم .. حتتقابلى معاه فى ذاكرة التاريخ

كليوباترا: المهم يا أنطونيو دلوقتى ترجع الجيش وتستنى جنود أوكتافيوس يمكن نقدر نعوض الهزيمة

(يأتى جندى لكليوباترا ويقدم لها التحية ويسلمها رسالة)





الجندى: مولاتى كليوباترا .. مولاى مارك أنطونى باعت لك الرسالة دى

كليوباترا: وأنطونيو يبعت لى رسالة ليه؟ .. أنطونيو أدامي أهوه

المهرج: لا يا مولاتي .. أنا مش انطونيو .. أنا المهرج .. من إسكندرية

هيام: بس بعد أكتر من ألفين سنة

مريم: والظاهر إنه يشبه أنطونيو

أمجد: أو علشان هو إلى بيحكى الحكاية إختار لنفسه دور يخليه يتكلم مع الملكة كليوباترا بذات نفسها

سهام: إحنا جايين نزوركم من خلال حكاية تاريخية

كليوباترا: أنا مش فاهمة معنى كلامكم .. وإيه الرسالة دى؟

المهرج: مارك أنطوني بيقولك فيها إن جنوده إنهزموا وإستسلموا لأوكتافيوس عند حدود إسكندرية

هیثم: وإن أوکتافیوس وجیشــه دخلوا إسکندریة و .. وجای یقبض علیکی



كليوباترا: (تنفض الرسالة بعصبية) مش ممكن!! .. كلامكم مظبوط .. يا حراس .. يتجه الموكب للقصر بسرعة .. وأنت يا مهرج .. تعالى معايه

هيثم: وإحنا أصحابه .. من نفس الحكاية

مريم: نيجي معاكي إحنا كمان

سهام: يمكن ننفعك

كليوباترا: تعالوا معايه

(يخرج الجميع عدا أحمد وأمجد وينفض الإحتفال)

أحمد: إحنا ليه ما رحناش معاهم؟

أمجد: خلينا هنا يا أمجد .. يمكن يحتاجوا لنا

أحمد: أنا حاسس إننا دخلنا الحكاية دى في حتة غلط

أمجد: تقصد إيه؟

أحمد: يعنى أكيد كليوباترا إنتصرت في معارك كتيرة وعملت أعمال عظيمة .. إحنا بقى ما نوصلش غير على هزيمتها؟





أمجد: أولا يا أمجد معركة أوكتيوم دى معركة مؤثرة فى تاريخ إسكندرية .. علشان كده إحنا بدأنا حكاية المدينة الأسطورية منها

أحمد: وثانيا؟

أمجد: ثانيا .. مهرج صندوق الدنيا مش حيقول لنا كل حاجة .. إحنا المفروض ندور في حكايات التاريخ عن بقية التفاصيل

أحمد: أمال إيه فايدة الحكاية والمغامرة؟

أمجد: تفتح نفسك علشان أنت إللى تدور على المعلومة

أحمد: وكليوباترا .. مالهاش إنجازات؟

أمجد: أجداد كليوباترا من الملوك البطالمة حكموا مصر حوالى 300 سنة

أحمد: المهم هي عملت إيه؟

أمجد: كليوباترا أسرت بذكاءها وحكمتها يوليوس قيصر القائد الرومانى المشهور لما كان جاى يحتل إسكندرية .. حبها وخلفت منه طفل سـمته بطليموس قيصر ..



وخلت يوليوس قيصر يحب إسكندرية ويتعلق بيها .. وده خلى الرومانيين يخافوا إنه ينقل العاصمة من روما لإسكندرية .. علشان كده قتلوه

أحمد: على كده كان المفروض إبن كليوباترا يحكم الإمبراطورية الرومانية

أمجد: بالظبط .. كان المفروض إسكندرية تحكم العالم كله

أحمد: أمال إيه حكايتها مع مارك أنطونى؟

أمجد: دى من أشهر قصص الحب فى التاريخ

أحمد: يعنى إســـكندرية فى عصر كليوباتـــرا كانت فى أزهى عصورها؟

أمجد: بالظبط

(يدخل هيثم ومريم وسهام وهيام مسرعين)

هيثم: إلحقوا .. إلحقوا

أحمد: فيه إيه؟

مريم: أوكتافيوس قبض على كليوباترا





أمجد: إزاى ده حصل؟

سهام: كليوباترا هربت فى قصر مهجــور وقفلت كل الأبواب والشبابيك

هيام: لكن أوكتافيس بعت لها القائد بركيوليس إلى قعد يكلمها ويحذرها لغاية ما فتحت له شباك

هيثم: ووقتها إتنين عساكر تسلقوا القصر وقبضوا عليها

مریم: وفیه خبر تانی

أحمد: أللهم إجعله خير

سهام: أنطونيو .. إنتص

أمجد: مش لازم نقعد ساكتين .. إحنا لازم نعمل حاجة

هيام: حنعمل إيه؟

أمجد: كليوباترا فين دلوقتى؟

(تظهر فى الخلفية كليوباترا ومصففة شعرها وخادمها فى أحد غرف القصر)

ثم: كليوباترا بتفكر في الإنتحار



أحمد: ليه؟

مريم: علشان أوكتافيوس بعد ما قبض عليها قال إنه حيعرضها في شوارع روما ضمن ممتلكاته ومكاسبه من الحرب

أحمد: (صائحا) تعالوا معايه

سهام: على فين؟

أحمد: نمنع كليوباترا من الإنتحار

الجميع: ياللا بينا

(يدخل المهرج فى صورة رجل عجوز ذى لحية طويلة ويرتدى عباءة الحكماء ويمسك فى يده اليمنى كتاب ضخم أو لفافة ورق، ويستند على عصا بيده اليسرى، ويتحدث بصوت وقور ويمثل دور التاريخ)

المهرج: أقفوا عندكم .. أنتم رايحين فين؟

أحمد: لازم ننقذ كليوباترا

المهرج: مش ممكن .. مش حتقدروا





أمجد: ليه مش حنقدر؟

المهرج: لأنكم ما تقدروش تغيروا الماضي

هيثم: لكننا نقدر نلحقها .. أهيه .. لسه أدامنا ما إنتحرتش

المهرج: وهو فيه حد يقدر يغير التاريخ يا أصدقائى؟

مريم: يعنى إيه؟ .. كليوباترا حتنتحر؟

(كليوباترا تضع الحية على جسدها وتنام – ترفع يدها ثم تسقطها ميتة)

سهام: كليوباترا ماتت وأنت السبب

أحمد: أنت إلى ما خلتناش ننقذها

المهرج: أنا التاريخ .. وما أقبلش حد يغير في أحداثي

هيام: والتاريخ يسيب كليوباترا تنتحر؟ .. ده أكبر غلط إن إنسان يتخلص من حياته

المهرج: كليوباترا في مفهومها وقتها إنها خلت الحية تلاغها وتحقن السم في جسمها علشان تعيش

هيام: إزاى؟

المهرج: الحية في عصر كليوباترا كانت بتمثل الخلود عند المصريين .. كانت بتحمى الملوك وتهدد أعداءهم

أحمد: يعنى ما كانتش تقصد الإنتحار

المهرج: الحية المصرية كانت مرتبطة بالربة المصرية القديمة إيزيس وتزين رأس تماثيلها.. وكليوباترا إختارت إيزيس علشان تكون صورة منها

أمجد: لكن إحنا بنحب كليوباترا علشان هي كانت بتحب إسكندرية وخلتها أحسن مدينة في العالم

المهرج: بإديكم ترجعوها أحسن مدينة في العالم .. بالحب والعلم والعمل

أحمد: طيب يا أســتاذنا التاريخ .. إيه إلى حصل بعد كده فى مدينة كليوباترا؟

هيام: وإيه إلى خلى المدينة تغرق تحت المية؟

المهرج: بعد رحيل كليوباترا بدأت إسكندرية في الإنهيار .. إسكندرية الجميلة إلى كانت مكتبتها بتضم سبعمية ألف مخطوطة في العلوم والآداب .. وأفكار أعظم العقول





فى العالم .. كتب فيها إقليدس كتابه عن الرياضيات الأولية .. وإكتشف أريستاخوس إن الشمس هى مركز المنظومة الكوكبية .. ودرس تسيبيوس الضغط الجوى .. وحلل هيروفيلوس الجهاز العصبى للإنسان

هيام: كل ده حصل في مكتبة إسكندرية القديمة؟

المهرج: وكمان أعد أراتوســـثينس أول تقرير دقيق عن محيط الأرض

هيثم: وفى كل العصور شهدت إسكندرية عقول عظيمة فى كل مجالات الحياة

المهرج: إسكندرية لها دايما صفحة جميلة في كتاب التاريخ

أمجد: عاوزين نعرف بقى .. إزاى المدرينة الأسطورية نزلت تحت المنة؟

المهرج: في القرن الرابع الميلادي حصلت زلازل .. وجات بعدها موجات من المد للبحر .. وكل ده سبب غرق عدد من القصور والمعابد وجزء كبير من إسكندرية البطلمية



(مع كلام المهرج يحدث زلزال فى الديكور وتتساقط الأحجار من السقف مع تصاعدالأتربة وإنهيار الأعمدة والقصور ، صوت ماء وأمواج ، ويبدأ ضوء المسرح فى الإنخفاض والتصبغ باللون الأزرق مع ظهور أسماك سابحة وطحالب عالقة ، يظهر الجزء السفلى من سفينة فى أعلى المسرح وينزل منها غطاسون يبحثون عن الآثار ، بينما يعود المهرج وأصدقاؤه إلى المشهد الأول ، ويخلع المهرج ملابس العجوز ويضعها فى حقيبة)

المهرج: أتمنى تكون الحكاية عجبتكم

هيثم: تقصد المغامرة .. كانت جميلة

مريم: أنا بقى نفسى أشوف المدينة الأسطورية في الحقيقة

أمجد: إزاى يا مريم؟

أحمد: الآثار إللى تنفع تخرج بره المية نشوفها فى متحف بره المية

مريم: وإلى ما ينفعش تخرج .. نقدر نشوفها في متحف تحت المية مبنى من الأنابيب الزجاجية





المهرج: كل ده حتشوفوه في الأيام الجاية .. المهم نعرف تاريخنا ونحافظ على بلدنا الجميلة

سهام: إوعدنا إنك ترجع لنا تانى بحكاياتك ومغامراتك

المهرج: (يحمل صندوق الدنيا) أوعدكم

(يبدأ في الغناء وهو يتجه خارج الصالة بينما يسدل





